onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version





# ومساء وطئ



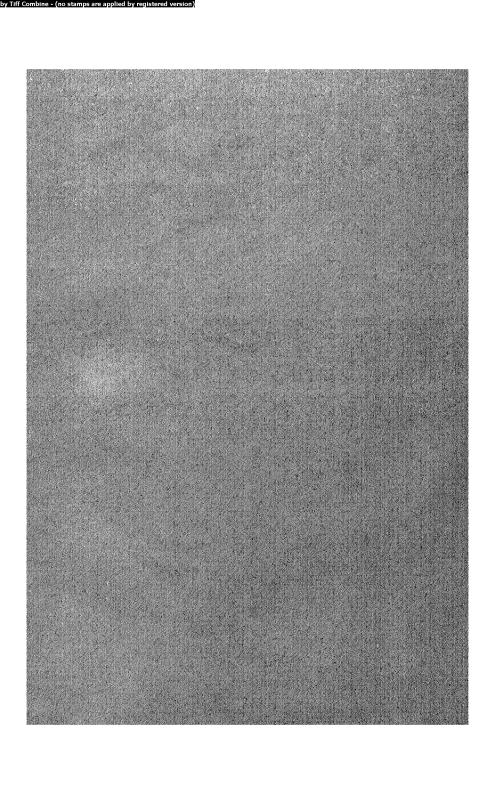

(in Samps in Syrica Syrica Syrica Syrica Station)

مؤلفات يحيى حتى



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### یحی حقی

القصيص ٣

## وسا و وطائل مع ثلاث قصم في جديدة





#### مقدمة

لاأزال أذكر كيف كانت حارتنا الضائعة وسط القاهرة تستيقظ فجأة ذات صباح من سباتها و غفلتها على نداء غريب يتردد فى أرجائها، لانسمعه إلا مرة كل عام ، ولا نفهم معناه :

عوف الله . . عوف الله . .

« يزعم البعض أنه تحريف لاسم أوفيليا إلهة الماء عند الإغريق » فنعلم أن النيل قدوفى بوعده وفاض بالحير والبركات على الوادى السعيد ، وتنبعث فينا نحن صبية المدينة – ولاشأن لنا بالزرع والرى – هزة فرح لانعرف سببها، ونجرى إلى الحسور نحتفل بهذا

الموج الأحمر الداكن اللى يشع بالحياة والقوة ، يتدفق فى خيلاء وعنف إلى البحر البعيد .

ويتقدم العمر ، ويزول سحر الأساطير ، وينتعش الإحساس الفطرى ، فإذا بنا – مع ذلك – كلما وقفنا على الجسور وتطلعناالى الجنوب، أحسسنابان أراواحا وقوى مبهمة تهب علينامع مياه النيل . وكنا نجد تفسير ها إذا مررنا – والليل قد مضى أكثره – على عمارة تريد أن تقوم ، ووصلت إلى آذاننا تلك المقطوعات الجزينة العميقة ، تنبعث من بين أكوام الحجارة حيث يضطجع الفعلة – وجلهم من أبناء الصعيد – حول النار يصطلون ، إذا كان الوقت شتاء ، أو يتنسمون الهواء العليل ، إذا كان صيفاً ، ويرددون أغانى لهم يتذاكرون بها وطنهم وأهلهم وأحبابهم . وهم ساهرون رغم تعب النهار ، كأنما تؤرقهم الذكرى .

هؤلاء هم الصعايدة: قوم جاءوا من بلاد نائية ، حرها شديد ، وزرعها قليل ، تغمر مياه النيل أراضيهم - الحياض - كل عام ، فيبطل العمل ، ويحلو الاجتماع والسمر على جسور النيل . ثم تتخطفهم الهجرة إلى القاهرة والإسكندرية وغيرهما من مدن مصر ، فيترك الأب أبناءه وزوجه ، والابن أمه وأباه ، والعاشق حبيبته ، طلباً للقمة العيش . . حياة محفوفة بالشقاء والترحال والفراق ، تلهب إحساسهم و تذكى عواطفهم . ومن ثم كان لأهل الصعيد روح خاصة ذات عمق وجال وفن أصيل

ومن تبل هؤلاء القوم أنهم فى عز كفاحهم للحياة لاينسون الغناء، تتفجر قلوبهم بأغان ساذجة صادقة ، تمثل بلادهم وسحرها وفقرها ، وأبراج الحمام البرى المنتشرة فيها ، والنخل باسقات . والنيل عند فيضانه يفصل القرى فتصبح كالحزر العائمة ، وواديه الضيق تحده تلال تقبض عليه قبضة فكى كلب صيد على الفريسة .....

تتحدت أغانيهم كيف يلجأون لهذه التلال هرباً من رجال الحكومة، فتتعقبهم الهجانة السوادنيون . . كما تتحدث عن حاستهم للأخذ بالثأر ، والدفاع عن العرض ، وشوقهم وحنيهم للأهل والوطن والأحباب ، وحسرتهم على أيام الحياة تنقضى فى تنقل وفراق . وتنشد هذه المقطوعات بأنغام حزينة كلها أنين بلائم معانيها بساطة وحرارة ولوعة .

ولاتخلو عربات الدرجة الثالثة فى قطار الصعيد من طبلة تتناقلها الأيلمى حتى تستقر فى يد خبير ولهان . فيخيل إليك أن الوادى كله يتغنى معه ، ويتلقف أناشيده ، وأنها تنزل إلى ثراه كالحب وقت البذر ، فتكتب لها حياة متجددة أبداً لا تفنى . . قد أصبح للصعايدة قطار لأبو عجل حديد يعرف باسمهم ويذكر فى أغانيهم ، هو القطار الذى يبرح الإسكندرية فى منتصف الليل ليلحق راكبه أول قطار يقوم فى الصباح المبكر من القاهرة للصعيد ، وإذا ذكرت الإسكندرية ذكر معها سيدى مرسى أبو العباس صاحب المقام العالى ، وله فى قلوب الصعايدة إجلال أيما إجلال .

وهناك فى قلب الصعيد النانى عند « البلينا » بلدة صغيرة يصل إليها قاصدها بعد أن يعبر النيل من بر السكة الحديدية ، هى بلدة مزاتة ، موطن الراقصة ناعسة . والفن الصعيدى مدين لهذه البلدة وتلك الراقصة . فلا تكاد تخلو مقطوعة من ذكر مزاتة وناعسة . فمزاته وناعسة رمز الوطن والأهل والأحباب وأيام الهنا . وها هى بعض تنارات من الأغانى الصعيدية (١) . .

(١)

ياباجور الساعة اتناش يا مقبلع الصعيد نارى يابوى سلم لى ع الحباب ومحمد ولدى « ياجريد النخط العالى طاطى ورد السلام « سلم لى ع الحباب الهالى حاليب الله زمان « تحسبنى اليوم نسيتك دا البحد اللي جفاك « خايف أروح مسزاته ناعسة تتقط على « خايف أروح مسزاته لياس الشقا طويل « ضمينى وأنا أضمك لياس الشقا طويل « شمس العصارى غابت ياللى بلادك بعيد « فرش الحمام على الميه ، فرحوا له الصيادين » فرش الحمام على الميه ، فرحوا له الصيادين »

خاین بسازمسسانی ودیت حبیبی فسسین ولا جسسواب جانی شیعت له جسسواب

<sup>(</sup>١) هذه الأغاني من جمع صديقي الاستاذ محمد عصمت ٠

عيون حبيبي يانساس يوم السفر يابنات مرسى يابسو العبساس

سوده وعاجبـــــانی نجم السها العسسالي ولا كان على بالى بابو مقسام عسالی

(٣)

عديسيني أنسا معرفش العوم ياعم أنا والأجره عسلي أنا عنه مونة سنه قدام بيت اللي بحبه شجره وضله ومعني وهوا حسود ع البلينا ناصبين السلطنسه وزمــان البلينـا ياللي حبيت ولاطلتش صعــبان على أنا على أيه تنذرني ياعمده أنا

عدینی یا معسداوی مد السقالة يا ريس عديني أنسا ومحبوبى محبوبي في البر الثاني یا رایح علی مزاتــه تلتي بنات عبسه الله وعمار يابسو حسادى ومسدام خالى السوابق ناعسة نزلت فى القارب ماتنسم ساعة ياهوا

وأخبر أ نور د تلك المقطوعة التي خلدها الدين جندتهم « السلطة » العسكرية الإنجليزية بأنواع من القسروالحيروت في الحربالعالمية الأولى زاعمة أنهم متطوعون . وكان سيد درويش يقدرها ويقول عنها :

« الطبيعة فوق الفن»، ويغني منها البيتن المشهورين ويرددهما وهو ىكى ، برحمه الله . . . .

> على يوم ما رغبونى لم كان لى مرام وعطـــونى الثلثمايه وقالوا لى كتبوك جمال ترميني المقــــادير ومسطر ع الحبين عاللي قتل ياسن من فوق ضهر الهجين شلت واحد وكبل قدامك مظسالم حكم باربع سنين سنتن في الزنازين

وانا كل مااقول التوبه وعسد ومكتوب على يالهيسة خسسبريني قتسلوه السودانيسه ونهيسه فى المحساكم احكم بالعدل ياقاضي عوج الطربوش على شقه سنتين في السجن العالى

وكان من حسن حظى أنني عشت في صلى شبابي سنتين في الصعيد ، فأتيح لى أن أطل على بعض أسراره . ثم تغربت عن مصر وكان خليفاً بي أن يشغلني الجديد عن القديم ، ولكني وجدت نفسي أجتر على مهل ذكرياتى عن الصعيد، كأنني لم أفارقه . وأنت لاترى الشيء حق رؤيته لمإلا إذا غابعن بصرك . فجرت يدى بقصص شتى أجمع بعضها اليوم فى كتاب واحد، بعد أن طال علىتشتها الزمن ، وقصلت أن أبقى نصما - إلا في القليل النا در - على حاله ليبقى لها عطرها الأول . verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وأحسب أن الذى حركنى اليوم لتقديم هذا الكتاب للقراء ، هو أن وطننا المحبوب الذى كان يؤرقنى ماعاناه من مظالم ، هى التى أوحت إلى مهذه القصص، قد أذن الله له سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفكك أغلاله ، ويحكمه أبناؤه، وتتم له العزة والكرامة ، ويتطلع إلى مسنقبل مجيد . .

عوف الله . . عوف الله . . .



البوسطجي



#### الفصل الأول · بلاغ ورا بلاغ

١

دخل حسى أفندى مكتبه : خطوته سريعة ، جبينه معقد . و أخذ – أى خطف – البلاغ من يد الغقر ، و انفجرت من بين شفنيه لعنة ضاع لفظها طى حدتها . يستدعيه المأمور على عجل ، فيقوم من وسط عشائه مضطرا ، بعد نهار قضاه على ظهر الحمار . و أخذ الغفير يرقب عيني (حضرة المعاون) تجرى أثر السطر ، و تنذي تلاحق تاليه ، فإذا به يرى التقطيبة تحف ، و زالت عن الحدين خطوط قليلة ردت التكشيرة ابتسامة تطل . وقال الغفير في نفسه و هو بلع ريقه :

الحكام كده .. ياما اسرع غضهم .. ياما اسرع رضاهم ! واستراح حسى فى جاسته ، واستقام ظهره وأمسك البلاغ بين يديه ، وباعده يتفرج برؤيته ، ثم بدأ يتلوه على نفسه فى تمتمة غير مسموعة . كلما نطق بكلمتين رد عليها بهزة من رأسه ، تصحبها تلعيبة من حاجبيه ، وشاركها رجلهاليمي . فهى - من تحت المكتب تقرظ كل تلعيبة بنقرة .. وخم تعليقاته والبلاغ بضحكة أمالت رأسه ، تخرج من وسط الحلق ، ثم إلى الأنف ، وقد تعود إلى الحلق ضحكة فاحشة ، خليعة غجرية .

وكان الغفير قد فهم منذ زمن أن حضرة المعاون: «عما يتمسخر على البلاغ. ما هو العمدة مش ولد مدارس ». ومال بقلبه ضد العسدة « بلدياته » مع المعاون الغريب ، رغم شخطه و نطره ». وابتسم هو أيضا ابتسامة ذليلة كلها تملق:

دا البلاغ اللي ح تقوم القيامة عشائه ؟ داهية تسم القفا
 ياسيك .

ضحكة أخرى أخف . وأخذ يعيد القراءة بصوت مرتفع : فيها أنه يتذوق السخرية من جديد ، وفيها أنه يتفكه بصبها كلها على رأس الغفير الواقف أمامه كاللوح .ويشمله بتهكمه لتكون لذته مز دوجة :

« ساعة تاريخه بمرورى من بحرى ، حسب أوامر سعادة البيك المأمور . ما أشعر إلا ورأيت سلمان عبد العال ، فها كان منه إلا أنه

أخبرنى أنه سمع بالاشاعة أن ناظر بوسطة مكتب الناحية بلدنا ، عباس أفندى حسين ، اتهجم على محروسة بنت الشيخ مبارك حال كونها رايحة تشترى مترجاز من دكان الشيخ رمضان ، وأن المذكور أعلاه اتهجم على فرحانة بنت المعلم رضوان بعد صلاة المغرب ، فانسرعت وجرت منه ، لاسيما أنه في الطريق العمومي . وبسؤالهم لم واحد منهم اشتكا خوفا من القولة و كلام الناس . وللأهمية الحميع مرسلين للمركز أفندم ...

عمدة كوم النحل عبد السميع وهدان

حاشیه ــ عباس حسین أفندی عاصی علی أوامر الحکومة وشیخ الخفر ، ولم رضی ینزل معاه

عمدة كوم النحل عبد السميع وهدان

لم تكن فصاحة البلاغ - ففيه « لاسيما » - هى وحدها سبب ضحك حسى . بل لم يستطع - وهو المعاون القديم فى الكار - أن يتمالك نفسه إزاء مكر العمد ، يبدو فى مثل جديد . ولكنه هذه المرة مكر صبيانى محاول أن يخبثه عبد السميع وهدان بين السطور . فنى أول البلاغ ( أوامر سعادة البيك المأمور ) وفى آخره ( للأهمية ) ... رجل خدام حكومة مخلص نفسه من المسئولية ، ليس له يد ولا إصبع ، ولمكن أين من يقرأ هذا البلاغ ولا يفهم ليس

أن بين العمدة و ( ناظر بوسطة الناحية بلدنا ) حزازات، أو بتعبير العمدة نفسه : « حظاظات ، وخصومات » ... ليس في البلاغ شكوى من أحد المحنى علمهم .. والمرسلون للمركز ، والوقت ليل ، شهو د قد یکونون غیر متطوعین .. وحسنی لیس فی حاجة لهذا البلاغ ليفهم مابين الرجلين من خصومة . فهو يعلم أن ناظر البريد يسكن أحد منازل العمدة ، وبسبب ما شب بينها حول هذا المنزل من جدل كله عناد .. العمدة يصر على أن يخرج من داره هذا « الأجرى » الرحال ، ليس له عشيرة تلمه ولا بلد يقره . ماهيته ؟ يدفع مثلها حلواناً للصراف ولا يبالى . والموظف المتعاظم ببذنته وطربوشه ، وسلطة الوظيفة وراءه ، يتكبر على هذا الفلاح الحاهل ، الحلف مكانه وراء الحاموسة لا بين الناس .. يجب أن ينهزم أمام الحكومة . ولم يكن حسى نسى بعد كيف جاءه العمدة من قبل شهر يشكو. عباس ويطلب إخراجه من المنزل على عجل . ولمح له أنه يستطيع بفضل الوسائط أن ينقل خصمه من البلد كلها ، لا أن مخرجه من الدار فحسب . فوعده حسني بكلمتين حلوتين ، أن ينفذ له غرضه ، وهو ينوى أن يصلح ما بينها . وانتهز فرصة وجوده في كوم النحل بعد يومين ، وعرج فى طريقه من المحطة الى البلد على مكتب البريد . ولم يكن رأى هذا الشاب العنيد من قبل ، ولم يشأ أن يستدعيه إلى دوار العمدة ، حتى لاتكون « الكرامة ، سبباً للرفض ... وقف حسنى أمام الشباك ، وأمسك بأحد أعمدته ، وأطل من بين عارضة ين : ياعباس أفنلني ؟

فواجهته رأس على كتفين تقبع فوقها كاليافطة كلمة ( بوستة ) خيطت من قاش أصفر بخط قبيح .. ورأى وجها مطاولا يخرج منه بوضوح آنف دقيق . فتحناه ضيقتان ، تحتها شفتان رقيقتان . فوق الحبين شعر أسود فاحم ، زاد إهمال صاحبه له من جمال حلقاته المشتبكة .

ياعباس أفندى! كنت عاوز أكلمك فى كلمة صغيرة . أفندم .

مش من صالحك تخانق العمدة ، أنت راجل منا وعلينا .. أنت راجل منا وعلينا .. أنت أخونا وأنا أقدم منك وأفهم الراجل دا ... دا راجل طيب لسه عيل . الواحد يضحك عليه بكلمتين يبقى زى العسل . يهب يهب وبعدين ينطنى

**– دا لسانه زفر ...** 

لا ... لا .. أنت غلطان

وأستمر الكلام بين الوجهين ، ينقلان كل حين وآخر مكانبها بين قضبان النافذة . ثم لان الحديث ، واختلطت أعمدة الحديد بالابتسامات والضحكات ، ومد عباس يده فصافحة المعاون .. ولما عاد إلى المركز ظن أنه قضى على النزاع وأراح نفسه ، بالأخص – من تحقيق شكاوى العمدة في المستقبل ...

فإذا هذا الامل سهدمه الغفير الواقف أمامه ..

لا يستطيع هذه المرة أن يصرف المسألة « حبياً » أو يضحك على

عقل الاثنين بكلمتين من كلامه الحلو . فهذا بلاغ به رقم وفيه مسئولية ولكنه لا يدرى لماذا لاتطاوعه نفسه على السير في نحقيقه ؟ فليس من شك أن وراءه ضرراً لهذا الشاب .. ولكن ما الذي يربطه به ؟ وماذا بهمه منه ؟ في قرارة قلبه ميل خنى .. هل مبعثه حلقات الشعر المشتبكة ؟ أم إحساسه بالشفقة نحو هذا الوجه المدفون في غرفة مظلمة رطبة في بلد حقير ؟ .. عندما صافحه من بين ثنايا العوارض الحديدية خيل اليه أنه عملك بيد سجين . .

و « كلفت » حسى التحقيق عهارته وصرف الناس ، ثم قام إلى التليفون وطلب الصراف وكلفه أن يرجىء عباس أن يكلمه . و بعد قليل كان فى صوته صداقة غير مفضوحة . وثبات و تأكيد . ويرن فى السماعة على أذنه صوت سريع اللهجة ، محتد الكلام . مهتاج اللفظ . ولكنه فهم ، وو عد بما كان حسى يرجوه فيه .

فى اليوم التالى قبيل الظهر دخل عليه عباس و هجم على مكتبه ، يتكلم و هو و افف . . عضلات و جهه تر نعش ، محتقن اللون . و انفجر لا يتمالك أعصابه ... هو يعلم الشكوى المقدمة ضده .. ماذا فيها ؟ أنه يفعل ما يريد . ولو أراد لفعل أكثر من ذلك . على أن هذا لم يحصل . وماذا فيه لو حصل ؟ إنه يهزأ باقصى ما يمكن أن يطلب منه كرد شرف .. أمن أجل المنزل كل هذا ؟ ماذا قال أمؤلاء البنات ؟ هل سب ؟ لبس بسبب . هل سمعه و احد ، و احد فقط ، لا يكون من أتباع هذا العمدة السيء النية ، الخبيث ؟ أو يشهد بأنه كلم البنات من أتباع هذا العمدة السيء النية ، الخبيث ؟ أو يشهد بأنه كلم البنات

كما يدعى - فى الطريق ؟ . المنزل رطبو دون ولا يستحق الإبجار اللذى يدفعه . ان أراد إثباتا بحضر له « الإيصالات » . إنه يقسم بالله ألف مسرة أنه لا يعرف هؤلاء البنسات ، حتى أسماءهن .الشمس لا تدخل غرفة النوم ، والفير ان كالقطط . وهكذا وهكذا . وهويلوح بيديه يكاد ينكنىء على المكتب ، وأصابت حركته الدواة فاندلقت على الدفاتر ، ولكنها لم توقف من حدته ، ولا قطعت تحديقة حسنى في هذا الشاب المحموم ، تأسره من وجهه عيناه . لم يكن دفق النظر فيها من بين العوارض . فإذا به الآن أمام عينين تضيقان وتتسعان ، لا يستقر إنسانها لحظة . لها بربق غريب . ماؤها يغلى . .

أجلسه حسنى، ولم يفاتحه بسؤال . وعند انصرافه أخذه من ذراعه وسار به إلى داره ، وأغدق عليه من « كولونيته » . وتركه فى غرفة استقبال متواضعة ، ولكن كنباتها بأغطيتها البيض وجوها الهادىء تريح الأعصاب المتعبة . ولما دخل عليه من جديد ، وجده يختى وجهه بين راحتيه ويبكى بحرقة ونهنهة متتالية . فانسحب دون أن يشعره بنفسه ، لعلمه أن الأزمة لاتنتهى إلا بهذا الانفجار .

نما العطف بين قلبيها ، وأكلا معاً ، وقص عليه حسنى من ذكرياته و تجاربه حكايات تنسى الهموم . فابتدأ عباس يعود للحياة ، وشكا له أنه تعب من صحته فى الأيام الأخيرة . فهو يأرق بالليل ، يشعر فى الصباح أنه يقوم من عمل شاق ، فجسمه مجهد مكسر ، لم يرتو من النوم والراحة ، أقل الأسباب — بل أتفهها — يستفزه الآن على خلاف

طبیعته ، فینفجر فجأة و بهب. له حدة تعلو درجة درجة حتى یفقد سلطانه على نفسه و یصبح کلامه خلیطاً من صراخ غیر مفهوم ، ثم بهدأ على دوخة تملأ رأسه و تكاد تصم أذ نیه .

أمس جاءته هذه الدوخة فى الطريق. لا يدرى ماذا فعل ؟ وهنا تلعثموخفض ببصره وصمت. ثم عاد يؤكد أنه لايعرف الفتيات كل البلد تعلم عنه الشرف وبعده التام عن المسائل النسائية . وأكبر دليل هو أن النسائيات معدومة من نفسها بالمرة فى كوم النحل ، وهى بلد كالحق .

وانتهى النهار على صفاء . وأكد لهحسنى أنه واجد حلا يقضى على خطر البلاغ . ولما هم يقوم ، شد الضيف على يديه. فابتسمت له عيناه ولكن ليس فى نظرة حسنى الفاحصة ولا شعوره الحساس ، ما يطمئنه على أعصاب هذا الشاب ، ولا على ما تخبئه له الأيام .

لم يطل صمت عبد السميع وهدان. فبعد أسبوع واحد كان عباس من جديد موضوع بلاغ آخر. وفي هذه المرة ترك العمدة مكره وأناقته في الأسلوب، وعدل عن اللف والدوران، وكتب بلاغ قصيراً صريحاً، ليس في آخره نحريض. في بعض الأحيان يكون أسلوب العمد هو أصدق وسيلة للتعبير عن بعض جرائم الريف، وتكون سذاجة الكلام هي الإطار الوحيد الذي يتناسب وما لحرائم الفلاحين من صور بدائية. والحادثة الحديدة، وإن لم تكن من ضمنها، إلا أن

بساطة الأسلوب ظلت قالباً ملائما هذه المرة، لا لتوافقه بل لتناقضه .
فقد تضمن البلاغ الساذج حادثة مشتبكة لا يمكن فصل عناصرها .
هي مزيج من التعقيد والبساطة ، من المحتمل والمستحيل ، من التعقل والجنون . ولم يكن غير هذا الأسلوب — الذي يظن أنه آخر ما يصلح لوصف هذه الحادثة الشاذة — يستطيع أن يلم على الورق — بالبساطة ، رأساً من غير تطويل أو فلسفة فارغة — ما للحادثة من شتات ماثل الوضع ، متنافر الأجزاء ، مثير للدهشة والعجب ، ومن صميم كله حزن وفجيعة ....

عباس عائد فى الصباح المبكر إلى المحطة ، راكباً ركوبته فوق الحسر ، أمامه حقيبته الصفراء مملوءة بالحطابات . يثير دهشة أفواج الفلاحين الذين يمر عليهم ، لأنه لا يرد سلام من يحييه منهم . . له ظل واضح الأطراف متعلق بأرجل الحمار ، وسطه ملتو على الحسر المائل ، وآخره يتسحب تحته على بعد — كالمراقب الحلر — فوق الغيط المحاور . فى الحو نسيم مشبع ببرودة يستلذها الوجه ، وفى السماء قطع من سحاب ، عذارى ، رقيقة الحاشية ، زاهية اللون ممشطة مترفة ، تسير الهوينا — متداخلة متفارقة — للتنزه والتمطى فى الشمس ، مقبى شفافة مبتسمة ، ليست سودا ولادكنا ، كأخوتها الحبليات بالمطر وفجأة رأوه يفتح الحقيبة ويتناول منها بعض الحطابات و يمزقها أرباعاً ثم يرميها بنراع مفرودة فتطير ، فى الهواء كالريش ، ثم يعود من جديد ، والفلاحون يحملقون فيه لايدركون علته . بدأ

بعضهم يضحك .. وجرى آخرون وراء قصاصات الورق ، ثم اسبوا وتجمعوا عليه . لايكاد يقوى على البقاء فوق ظهر الحار، فهو محنى يهتز – ورقبته ليست منه – إلى الأمام والحلف . عيناه مريضتان قد انطفأ بريقها .. وجهه أصفر ، وحالته كرب .

الناظر عيان ...

دا مسوراً ...

رشوا عليه ميه ...

وأحاطوه بالأذرع . وسندوه بالأكف ، حتى أبلغوه منزله ، وحملوه إلى فراشه .

٣

لم يكن فى تقدير حسى أن يتحقق ظنه بهذه السرعة ولا على هذا الشكل، فهو لم يتم قراءة البلاغ الجديد حتى ترحم على مستقبل هذا الشاب. وارتسمت أمامه صورة عباس أمام وكيل النيابة يلاحقه بالأسئلة ويفتش ثيابه. عله يعثر على نقود سيدعيها - فى أغلب الأمر كذباً - بعض أصحاب الجطابات. فالفلاح يعرف كيف ينتهز الفرصة. ثم يتلوه مندوب مصلحة البريد بأنواع من الأسئلة الأخرى. كل هذا وهو مريض، وحيد، فى منزل مقبض، فى بلد يرأسها عدو يشعر وهو على بعد - بشهاتته.

قصد حسنى أن يصل لكوم النحل قبل الجميع . يود لو يستطيع أن يقتطع من الزمن بضع دقائق يخصصها لمقابلة وحديث بينه وبين

عباس ، حتى لايتداخل أو يقاطعه فيها أحد . ولكنه فى القطار هبطت حاسته وسرح ذهنه فى أفكار عديدة ، تبدو أن لا رابطة بينها وبين البلاغ . ومع ذلك كانت حادثة عباس المحزنة هى اليد الحفية التى تحرك أفكاره . لا يجنم بها إلا على كل فرع أجرد ، أو ماء آسن . وصل إلى المنزل وهو متعب ، ليس على لسانه كلمة من كلمات التشجيع التى جالت فى ذهنه من قبل . فهم من الغفير الواقف على الباب أن عباس لا يزال فى فراشه ، وأن العمدة أجهد نفسه فى جمع قصاصات الورق ، فبلغ عدد الحطابات الممزقة حوالى الأربعين .

وجد حسنى صديقه راقداً فى سرير صغير ، فى غرفة مملوءة بالتراب وأسراب الذباب . أمامه منضدة صاج مخربشة كالحة ذات ثلاث أرجل ، وكرسى واحد . أخذه حسنى وجلس بجانب النافذة .

ولما رآه عباس حاول القيام . ودلى رجلين نحيفتين يبحث عن قبقابه . العيون التي كانت تلتهب رماد قديم . . حركاته بطيئة مجهدة . أين عباس الثائر وحدته ، من هذا الحسد النحيل المحطم ؟ وجهه في صفرة الليمون ، ولكنه هادىء ، بل حاول الابتسام فبدت على شفتيه ابتسامة ذابلة ، ما أجدت الا أنها أكدت مرضه .

**<sup>-</sup>** أحسن ؟

ـ أحسن كتبر .. والحمد لله .. نمت شوية .. كنت سخن .

<sup>-</sup> وري*ني* .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مد له عباس یده ، فأمال كرسیه وتناولها بكفه لحظة واحدة ، ثم تركها .

- لا .. حر ارتك عادية . مافيش حاجة .

لمسة اليد هي التي فتحت الطريق . عاد عباس إلى السرير ، وأسند ظهره على الحدار ، ورفع ركبتيه حذاء صدره وغطاهما ببطانيته . ثم بدأ يتكلم على مهل ، كأنه يتلذذ بالحديث .. مرة من أول الموضوع ، ومرة من وسطه ، وربما جاء بالنتيجة قبل السبب . يطيل علي هواه ويقتضب . أغلب الأمر أنه كان غير واضح ولا منطتي في سرد ما يقوله .. ولو كان أمام غريب لقاطعه بألف سؤال واستيضاح . ولكن حسني لم يفتح فمه . ذراعه على حافة تعمد رأسه أحياناً . ولكن حسني لم يفتح فمه . ذراعه على حافة تعمد رأسه أحياناً . عيناه صادقتان مو اسيتان تشربان من الحديث . لا لبس في نظرتها .. هو فاهم . وشاعر بكل ما في قلب محدثه . رغم الغموض والاضطراب وضياع المنطق والنسلسل . ولم تفته نغمة و احدة ، مها كانت خافتة ، من لحن صديقه .

#### الغمل الثاني • ع**باس • • أصله وفص**له

١

نشأ عباس من أسرة كل أفرادها موظفون صغار لم يبرحوا القاهرة . كلهم يؤكدون أنهم من سلالة عربية ( تشهد عيونه السود ووجهه الضيق الطويل ) ، وبعضهم يضيف أنهم من السادات رغم أن سلسلة النسب الغريب التي يحفظونها تنهى عند جدهم الثالث كل مايعرفونه عنه أنه هبط مصر من طرابلس ، واستقر بالفحامين في تجارة صغيرة قوامها الشاى والبلغ . وعند وفاته أقفل الدكان ، وتفرق أولاده من المدارس على وظائف الحكومة . معظمهم مات بعده بقليل ، وهم في مطلع الرجولة . فقطعوا بللك ماضى الأسرة عن جيلها الحاض .

ظل عباس لايرى في هذه التفاصيل سوى حكاية يسمعها ويروسها ولا تؤثر على حياته . إلى أن انتصفت دراسته الثانوية . فاستيقظت فيه عاطفة من الغبرة كلما رأى – إذا اقتربت الإجازة السنوية – طلبةالمديرية الواحدة يجتمعون ويتناقشون في موعد السفر ، والتداكر المخفضة للجاعات . وجرح قلبه . هل أسرته نبات شيطاني عائم على وجه الماء؟ في نفسه ضعف لشعورها ، بأنه ينقصها ــ على خلاف من حولها - جذور قوية تربطها بمكان معين . إجازته كدراسته تمضى في منزل لا يستقر في حي واحد ، يصغر ويكبر . ويطول ويقصر . وأخذ يصبر نفسه . يتذوق دونهم لذة لا يعرفونها . فهو قد فهم من محادثته معظم هؤلاء الزملاء أنهم ما يكادون يصلون لبلادهم حتى مخلعوا بذلهم ولا يرونها إلاإذا حان موعد الرجوع . أما هو فبعيد عن هذا الانقلاب وهذه الحياة ذات الوجهين . فبذلته موجودة كل يوم تنتظره بعد العصر ليخرج يتجول بها في شوارع القاهرة . له ثلة من الأصدقاء سريعة تنقل الأهواء. مرة في قهاوي ﴿ المالية تلعب الطاولة . ومرة في قهاوي أبي الريش تلعب الشطرنج ، وأحياناً في قهاوي سيدنا الحسين يتعشون بالكباب ( اسم الطعمية في هذا الحيي ). ثم إذا جاءهم فرج أول الشهر يتبخرون بضعة أيام في شارع عماد الدين . هم فقراء لا يحتكم أحدهم على ريال صحیح،ومع ذلك یشعرون كأن قهاوی القاهرة وشوارعها و فسحها ملك لهم . استمر فى دراسته إلى أن اقترب من البكالوريا ، فإذا بنوع من سوء الحظ أحاط بأسرته . لا يستطيع أن يضع إصبعه على حادثة معينة ويقول: هى السبب. فالأسر مخلوقات تببط أحيانا تحت تأثير مرض خنى غير معروف بمنعها عن السبر . أبوه - بدون مناسبة - ارتبك فى عمله ، وأحالوه قبل موعده على المعاش . وأخته غضبت وعادت للمنزل . لا هذه ولا تلك أثرت فى حالتهم المالية تأثيراً جسيا . ولكنها فتتت - بغير سبب واضح - من قوة تضامن الأسرة فتبعثرت وخرج عباس - غتاراً - من المدارس يبحث عن عمل ، فوجده فى مصلحة البريد . ولبث فى القاهرة زمناً يتمتع بمرتبه يصرفه وهو نشوان فى عقبق رغبات الصبا المتكتمة . كلما أذاقته شبعا خلقت بدله جوعاً بحديداً لأنواع مختلفة من اللذات . كالسلسلة المستديرة تأخل الحلفة بعنق الأخرى . ولكن دوام الحال من الحال . وجاء اليوم الذى صدر فيه أمر نقله : (ناظر مكتب كوم النحل ) . . .

من ساعة ما حطيت رجلى فى البلد ما طقتهاش ، حسيت إنى عبوس .. فين مصروشوارعها ، وناسها ، وفين الليل مليان نور ، ونسوان رائحه وجاية ، وحركة .. لكن هنا : أهو الشباك قدامك .. بص .. تلاقى إيه ؟ شويه طين مكوم ، وناس وسخين مقملين ، ونو ما يلن المغرب كل واحد يتلم فى بيته .. والعتمة ؟ ياباى من العتمة ياياى طول الليل حمير تنهق وكلاب تعوى .. أول امبارح جاموسة الحير ان ماتت .. قبل ما يلحقوها بالسكين فضلوا يصوتوا علها ، وهات يالطم .. جنازة حق محقيق . ما نمتش للفجر .. »

لم يكن حسى أقل ضيقاً بالصعيد من محدثه . كل شفاعاته أن ينقل إلى محرى . أطل من الشباك على بيوت واطئة مراصة . الفقر منها بالحالوص (١) والغنى مبرقش بفتات التن في طوبه التي . كلها أقزام متر احمة متلاصقة كأنها قبيلة متوشحة ، على رؤوسها شعر الهمج ، في تلول هشة من حطب القطن وبوص اللرة ، ووصلت إلى أذنه صرخات متعالية ، بعضها للإنسان وبعضها للحيوان ، لا فرق بينها . . حدة الصارخ فيها واحدة . وعناد المنتهر سواء . .

على أن عينه لمحت .من فوق أكوام الوقود خضرة ممتدة .. لايرى فها شيئاً بوضوح . هو حقل فول لم تظهر قرونه بعد . أزهاره فى مقتبل عمرها ، بعضها أبيض ، و بعضها ضارب للحمرة .. كلها تهتز فى حركة خفيفة . لا يستطيع أن يحس بها من رؤية القرون مها كثرت بل لابد أن ترتمى نظرته و تشمل الحقل على امتداده . الحركة تجول فيه ، مختلفة النمط هنا عما هناك . ولكنها رغم هذا الاختلاف شخصية واحدة لها سحر . العيدان كلها – فى هزة المرتلين – تشترك فى أنشو دة خافتة معسولة .

فى بعض الأحيان بمر بركوبته وسط هذه الحقول وتشمله بعطرها فينسى كل همومه ، وثقالة الصعيد ، ويسرح ذهنه ، ويشعر أن ما بينه وبين الله قد عمير من جديد . هو أسير الصعيد ، ولكنه مذعن ، موطد نفسه على الرضا بما فيه . أما عباس فز هرة لا تنزع من أرضها

<sup>(</sup>١) قطمة من الطين الجاف تستخدم في بناء بيوت الفلاحين •

إلا بتلف جذورها ، فهى لا تتشبت بعد ذلك فى منبت جديد . لايقوى على البعاد عن القاهرة : أمه وعشيقته . هو كالنحلة تستمد حياتها من زحام الحلية ، وإن كتم أنفاسها . فإن وجدت فى وحدة ماتت ولوكانت فى أطيب مرتع وأرفه حياة .. وعميت عيناه عن ثروة الصعيد فى سمائه وحقله ، وسمرت على أكوام الحطب .

۲

« و الأدهى من كده أن دى أول مرة ألبس فها بدلة البوسطة الملعونة دى . عامل أفندى بالكدب . لا طلت عنب الشام ولا عنب اليمن . عمر الفلاحين ما بصوا لى وأنا في البدلة الصفرا دى، زىما بيبصوا باحترام لمعاون دودة حقير ، ولا كاتب صحة أصله مزين علشان لا بسين بدل . كلهم يعرفونى . لكن ماشفتش واحد ، بلاشأنكت وياه ، أتكلم معاه . العمدة راجل جلف زى ما أنت عارف . حتى الصراف هنا من طرز زمان ، عجوز وبعمه . أقرب أفندى لى ناظر المحطة ، و دا عشان أوصعله لازم أركب الحار تافى وسط العفرة ٣ كيلو. بقيت أخرج من المكتب البيت و من البيت المكتب. كنت ح أجنن أبتى معذور ولا لا ، إذا كنت اتعلمت الشرب ؟ كل ما انزل البندر أجبب إزازة أو إزازتىن كونياك . كل مصروف إيلى رابيح على الخمرة . وأخرتها اتهدلت بقايا القيافة بتاعت زمان طارت ، وبقيت أسيب دتني بالحمع ، واتعودت أروح بالحلابية والحاكته للمكتب . ما ألبس البنطلون والياقة إلا لما بجي مفتش . ليه خوتة الدماغ ، واقلع والبس في البدلة وانت وسط الناس دول ! !

وابتسم عباس بحسرة وتندم ، ثم صمت. له كل حين وآخو ضربة خفيفة على ركبتيه . كأنه يروض نفسه العاصية على البوح بما فى صدره :

«كان الكلام ده قبل الوقفة بيومين . وأنا واقف في المكتب جالى الصراف وورانى قصقوصة قباش صغيرة في ايده زفير ولا بوبلين حاجة ذي دي . وقال لي :

\_\_ ياعباس أفندى . حاجة لقطة ، والبياع قومسيو بجى صاحبى تحب أجيب لك كام متر من دا ؟ يعجبك ؟

-- عشان إيه ؟

ليه ؟ مش ح تفصل لك جلابية على العيد ؟

مش فاكر قلت له إيه ، فاكر إنى رحت أودة تانية . حاجة عيرانى . أضحك ؟ دى أول مرة أسمع فيها إنى أبقى زى ولاد البلد ، وأفصل بدل البدلة جلابيه . تصور ؟ كل فرحة العيد قال تفصيل جلابية !! حاجة تضحك ولا تبكى ؟ اللمعة طفرت من عينى مرة واحدة . وهات باعياط . . عمرها ما حصلت لى . ماكنتش أتصور أن كلمة سخيفة زى . دى ، تخلينى أعيط زى العيال العياط دا كله .

٣

كم تحسر عباس فى هذا الوقت على أن الحظ الذى رماه فى كوم النحل لم يجزه بإساءته عملا مسلياً يعينه على تحمل الوحدة التى تكاد تقصف عمره، وتطير برج عقله . كان يحسد ناظر المحطة وعامل «البلوك» ،

بل وخفير «المزلقان » ، لأن لهم في القطارات وحركة المسافرين ونطلع الوجوه ، ما ينقذهم من وهدة الضجر والسأم . أما هو فعمله آلى رتيب ، في غرفة ضيقة لأمفر له منها . في أول الأمر كان له في الحطابات جدة تأخذ عليه جزءا من تفكيره. وربما تفكه بما على الظروف من أغلاط الإملاء ومبتكرات الفلاحين . ( من مصر المحروسة لكوم النحل قبلي ) ، (إلى كوم النحل المحطة ومنها إلى كوم النحل البلد ) كلها . (خير وسلام )، و « بدوح » بأرقامها ، ومن « يد ليد » إلخ إلخ ولكُن بعد قليل حرمه التكرار حتى هذه المتعة الضئيلة . وأصبح محفظ عن ظهر قلب أسهاء من ترد لهم جو ابات وجهة و رودها . بل أصبح يستدل على صاحب الحطاب، لامن قراءة عنوانه، بل من شكل الظرف أو خطه أو لازمته ، وكره عباس أيامه ، وبدا له عمله في صورة سلسلة من الخطابات موكلة به ، كالصبية حول معتوه تشاغله ، لا يصفع الواحد منها مختمه ، حتى مجيء له من جديد ، هو هو بذاته لا يتغير ، يخنقه في كيس أصفر ، ويقذ ف بجثته في القطار ، فيجده -بعد أيام - على المنضدة يصبح عليه .

وهبطت على عباس رحمة من الكونياك فعتمت له ذهنه ، وأرخت أعصابه ، وعلمته كيف ينسى عمله وأطواره نسياناً يكاد يكون تاماً . يؤدى وظيفته كالمنوم المسوق،وزاد إهاله ، وعلا التراب كل المتاع .

على أنه و إن تخلص من ملل العمل لم يستطع أن يهرب من وحدة

المعيشة . هي التي وسوست له من جديد . وأعادت له التفاته إلى و ظيفته ، و لكنه هذه المرة التفات خطر . فقد بدأ يأخذ الخطاب بيده – كأنه يزنه ــ ويطيل إليه النظر. ثم يضحك . ما هذا العالم المنشابك؟! حتى إلى أصغر القرى تصل هذه السلوك من الورق ، تربط الناس بعضهم ببعض مالايربطه الحديد . ليس يفهم ما بين الناس من تماسك إلا من يدخل مكاتب البريد. هذه الحاهبر التي ترى حرة في الشوارع. فى أثرها رسائل تلاحقها و تأخذ بتلابيها، تصدمها ور بما عرقلها وكفأتها أو غيرت مجرى حياتها إلى مالا تظنه ولا يخطرلها على بال . قد تكون استجداء أو تهديداً ، شكوى أو تحكما، بعضها قسوة و بعضها استرحام قد تكون محبة أو عداء. مكتوبة بالعطر أو بالدم . قد تكون كلها أرقاما تمثل خراب بيوت، وقد تظفر وحدها دون غيرها بدليل على خيانة رُوجة طاهرة ، أو اعتراف بجريمة. وقد تكون بعد ذلك تافهة ، غثة ، تمثل ما فى الحياة من رغاء كهدير الإبل ، ولكنها - رغم ذلك -لها قيمتها لأنها مغلقة ، مجهولة ، مطوية، فلا نختلفجواب عن جواب · كلاهما سر محجب لو لان الصمغ لانكشف عن أمر عجيب . وحتى لو لم يظفر المقتحم بشيء فإنه سيقع على أمثلة من طبائع الناس وأهوائهم : سيشجيه أن يرى كيف نضع الله فى كل قلب ما يشغله ؟ لا يتشابه قلب وقلب: كلها مسارة روحها مصونة، لا يفسدها الحهر، فالطبيعة فيها على حالها: لا مواربة ولاخداع . وربما لا تحوى الحياة متعة تقارب لذه تتبع رسائل عقل حساس ــ أنا كان عصره أو طبقته . و أخلت يد عباس تأكله. ورغم اجتهاده لم يستطع أن يفهم البلد و عقليته . و شهوات أهله و مناحى أفكارهم. فهل يكون عمله هو المنحة التي و هبها له الحظ ليوقفه من كوم النحل على أدق دخائلها ؟ وأخير ا لسوء حظه - طرأ عليه و هم هو وحده الذي رجح الحجة المريضة . وقذ ف به إلى الحريمة . هذا البلد الكريه سلبه شبابه ، يكاد يكون مقبرته . و هؤلاء الناس المنتنون، المصفر و الوجوه ، المرضى الهيون ، يضمرون له - لأنه غريب - ازورارا و انقباضاً ، كلهم يضحكون في وجهه ما بخبث و تباله ، وهو يفضلهم بتربيته وعقليته . فني العمل الذي سيقدم عليه خير انتقام منهم . سيطويهم جبيعا علمه ، و تضمهم قبضة يده ، وسيقف أمامهم صامتاً ولكنه يزأ منهم في قرارة نفسه . وسيكون هو الفائز لا محالة . سيحتاط يزأ منهم في قرارة نفسه . وسيكون هو الفائز لا محالة . سيحتاط لأمر ، ويربط لسانه ، ويكتم السرفلا يلرى به أحد . فليس من خطر . وكان مقدراً عليه في يوم ، بعد انتهاء عله ، أن يختار جوابا غير عبوك الظرف ، ويفتحه على مهل . .

ه... إيدى كانت بتر تعش . خايف و برضه مقاوح . لكن رغم دا ما شبعتش من جو اب و احد . بعد ما قفلته فتحت جو اب تانى . جو ابات فلاحين حسابات و سلام و سؤال عن الأقارب . ومع ذلك كنت مبسوط . حاجة انز احت من على قلبى . لغاية دلوقى مانيش عارف ازاى قدرت أعمل كده . . مش دى طبيعتى . لكن حاجة و زتنى . . والشيطان لعب بعقلى »

اعتراف ساذج لمس قلب حسى فابتسم . . وقلبه حزين . ليس عباس أول شاب يعرفه يأتى من القاهرة ليرتكب أول جرمه فى الصعيد . كثيرون غيره جاءوا أصحاء النفوس ، على وجوههم جال الرضا والاتزان ، في حركاتهم وملابسهم تأنق ، فأصبحوا بعد زمن غلاظ الوجوه ، سان البطون ، ثقيلة حركاتهم ، نظرتهم حيوانية ، وكلامهم بذاءة منكررة ، وفكاههم منحطة . أفكارهم سخيفة محصورة، ضيقة . حين يعودون لمدنهم ينكرهم أصدقاؤهم ، وتختلف أذواقهم حتى كأنهم شعبان مختلفان .

الصعيد هو المسئول عن تلفهم . . فهم طيبو القلوب ، ولكنهم من ضيق التربية بحيث لا يستطيعون السمو عن المحيط المنافر لهم ، أو إخضاع ظروفه لمنفعهم ، واستخلاص ما فيه من خبر ، والإعراض عن شره . فهم لا ينقمون من جو الصعيد المقبض ووحدته القاتلة إلا في أنفسهم . يسهلون لها المنزلق، ويتردون في عناد وتكبر إلى الهاوية . بدأ أحدهم بكأس مع أصدقائه ، وينتهى بسكير مدمن . الحمر أهم خزين بيته . . ويلعب آخر النسلى ، فيصبح مقامراً يسهر الصبح ، ويوقف حياته على تشمم أخبار «البرتيتات » . ثم من وراء ذلك من ينسبو ومنهم من ينجو ومنهم من ينتهى إلى السجن . .

ليست سقطة عباس إلا مثلا آخر على ضحايا الصعيد. لا ينفرد وحــــــده بهذا الجرم . فكم فى الأرياف من مكاتب بريد يفتح

موظفوها الجوابات ، لا يكتشف منهم إلا اللصوص الدين يتصيدون أوراق البنكنوت ، وتبقى جرائم البائى مستورة ؟ بعضها تجسس على عدو معروف . وبعضها نتيجة عقلية موظف يعيش فى وهم دائم من اللسائس والوشايات والاتهامات ، فيحتاط لنفسه ويقرأ خطابات من يتوقع منهم الشر . . . .

هذه الأصناف كلها يحتقرها حسى وينفيها عن دائرة الإنسانية التى يتعلق بها . . فهل عباس من هؤلاء ؟ جريمته واحدة . وقد يقول متشكك إنها أثر مما فى طيات نفسه من قبح مكتوم ، ولكن حسى يثق بإلهام ووجدان فى طهارة صديقه . إن جريمته ليست إلا ختاما فجيعا لاصطدام عباس ، ربيبقهاوى القاهرة وشوارعها ، بالصعيد وطينه و فلاحيه . طبيعته قبل أن تفسد تكسرت ، فهو أحسن حظاً من بقية الضحايا الذين يموتون على مهل عفناً .

٤

" كل الناس يواجهون الشباك ، أما هي فجاءت ووقفت بجنب ، منكمشة ، الحياء يقطر منها . سألها عن حاجتها فلم تغير موقفها

و كلمته . صوت مدلل ناعم ، ولهجة خليعة بلا سبب ، كأنها تعرفه بل كأن بينهما علاقة ، وليست هذه أول مرة يراها فيها . . .

ما لیش جو ابات النهار ده ؟ مالك مصهن على .. یاخوی .. دا الغشم ما كنش كده » .

أم أحمد تتعصب بمندبل و بقوية مفلفل » وتغطى وجهها بطرف طرحها قلما تزيحه ، حتى يظل لها بفضل رقة صوتها جهال الظن والحلس على أنها إذا تكلمت تضعف من جديد أمام اعتقادها فى نفسها وفى حرها الذى لا يزول ، فهى تزيح لمحدثها طرف طرحها لحظة واحدة . ثم تعود لصوابها وتغطى وجهها ثانية فى حركة سريعة ، كلها جبن و تردد ، يتمثل فيها نزاع حاد لا ينهى بين قوى متكافئة : غرورها وحصافتها .

ناولها خطابها ، فملت له يداً ، من حافة أظافرها إلى الرسغ فروع من الوشم مغضنة ناشفة ، لم تفلح الحناء فى تغطية زرقتها .

- « من إيد ما أعدمهاش أبدا . . عتعك بشبابك ، تهنى » . أخذت تجيئه كل صباح فلا نحيب أملها ، جوابها مثلها فى المواظبة . لم يتأخر فى يوم . . الظرف الواحد ، وختم البريد لا يتغير (مصر ) والحط على الظرف مهذب ، والكلام مختصر ، يكاد ينفرد عن بقية الحطابات مهذه الميزة .

۲ کل ده خلانی آهم بالولیة دی . . غایته ح تکون ایه ؟
 الحوابات دی من قریب لها ؟ مش معقول . . لما جت البوسطة

وشفت جوابها ، حاجة خلتني مش قادر أسيبه من إيدى .. بصنعة لطافة بشويش على السبر توشوية شوية لما فتحته .. فكرك لقيت إيه ؟ جواب حب من الدرجة الأولى . . فيه بوس وأحضان وشكوى وكلام فارغ زى ده . . ضحكت لما انفلقت . أول الجواب (حبيبتي ونور عيني ) . . مش مصيبة ان الولية دى تبقي لسه لدلوقني نور عين ؟ لكن بقيت مش مصدق ، مش داخله راسي . لازم المسألة فيها سر ناني . إزاى أو صل له ؟ سهل خالص . بصيت للإمضاء لقيتها خليل . . جه في بالى طوالى ظرف دايما ألاقيه في الصادر العنوان إللى عليه :

« حضرة المحترم الفاضل خليل إبراهيم أفندى محفظ بشباك بوستة الفجالة مصر »

لازم هوا . . ح يكون فى مصر كام خليل لهم جوابات من كوم النحل ما فيش غيره فى الغالب . . تانى يوم فتشت الصادر ع الجواب اللى فى بالى لقيته . . الظرف مكتوب بالكوبيا . خط منتظم لكن حروفه و اطبة . حاجة نسو انى كده . . زى ما عملت فى الأول عملت فى الثانى . فتحته . لقيت رد جواب أم أحمد كله حب هو واخر لكن الإمضاء لاأم أحمد ولا أم دياولو . . كلمة و احدة معقولة : جميلة عرفت إنى أنامش وحدى فى البلد . . أم أحمد عامله بوسطجى معاى . تانى يوم لما جت لى ضحكت عليها و قلت لها : عامله بوسطجى معاى . تانى يوم لما جت لى ضحكت عليها و قلت لها :

- يابنى ما تضحكش على . . دانت غالى عندى قوى وحياة شرفك ختمى نسيته فى البيت .

فتأكدت . . و لما قلت لها دى كانت غلطة منى ابنسمت قوى افتكرت إنى هزرت و ياها مخصوص .

تتبعت مراسلات جميلة وخليل . . هي اللي تستني الجوابات الثانية . مابقتش أفتح منها ولا جواب » .

٥

فى مبدأ الأمر بدأ يشك أنها جو ابات حب عادية كثيرة الوقوع بين فتى نختى وراء شباك البريد وفتاة وراء عجوز، وأن عباراتها متكررة وفى أغلب الأحيان متشابهة . ولوكان شعورعباس مقصوراً على ماتراه عيناه ، لأمله ما بها منخلط بين الحنب وأحاديث أخرى سخيفة . فليس شيء أقرب لأصحاب الطبيعة النارية من المنل ، لديم كل ثورة متعالية قصرة العمر ، يعقبها هدوء كأنه الموت . ولكنه فوق ذلك منوز ها المدفونة بين السطور ، شيء خنى فى هذه الخطابات تعلق كنوزها المدفونة بين السطور ، شيء خنى فى هذه الخطابات تعلق بقلبه ، فأصبح لا يستطيع الحلاص منها . .

بعد مدة بدأ بينه وبين الفنى نفور . . فهو يكتب بالحبر ، خطه جميل ، ولكن أثر التصنع والمحبهود فيه ظاهر . شعر عباس أنه أمام شخص (يحسن خطه) أكثر مما يعبر عن شيء . يبدأ كل مرة من طرف الورقة المثنى ، و يضع الناريخ دائما فى أول الصفحة من اليمين ، و دائما بالخط النسخ يحيط إمضاءه بخط بخرج من حرف اللام و يرسم فوقه دائرة صغيرة نبدأ منها دائرة أخرى كبيرة تشمل الكلمة كلها . فى كل جواب منه فراغ أبيض قصرت عنه أفكاره أكثر أحاديثه عن حركات مادية . من أو ائل الخطابات التى فتحها عباس ، خطاب يحكى لها فسحة فى القناطر الخيرية مع بعض أصحابه بدأه باللغة العامية ، فلها جاء للحداتق وصفها لها بلغة فصحى فيها كثير من السجع . كل هذه المظاهر جعلت عباس يعتقد أن خليل شخصية ضحضاحة قو امها الغرور . . وظن فى مبدأ الأمر أنه لابدأن بكون تلميذا .

ضاعت قيمة جو ابات خليل في نظره ، ولم يبق له إلا جو ابات جميلة . لم يكن تقديره لها من أثر المقارنة بين الاثنين . فأصحاب الطبيعة الصافية ولو أنها مشتعلة كعباس ، لديهم استعداد موهوب يفتح أعينهم للإحساس الصادق . . وكانت كل مظاهر جو اباتها تدل على أن حب جميلة مخلص غير كاذب ، يشغل حياتها ويأخذ علمها كل تمكيرها . وقد ساعدتها الظروف على أن تكون كتابتها أرقى . فليس في القرى للفتاة حياة مادية تستطيع أن تتحدث عنها . هي في أغلب الأمر حبيسة دارها. فاقتصرت جميلة على وصف شعورها وأفكار ها تقصله — من جديد — ذكر بات قديمة بينها . وليس من جواب إلا تضمنه أملا لها في المستقبل أو ثقتها بعدالة الله . لم تحاول

مرة أنتكتب باللغة الفصحى، مع أن الدلائل تدل على أنها تعرفها .. كتابتها تنتهى دائماً – وكأنها مرغمة – فى آخر الورقة . خطابانها كالمظروف مكتوبة بقلم كوبيا . مرة تبدأ من الطرف المثنى ، ومرة من الطرف المفرد . جواباتها على الورق المسطر بالمستطيلات ، وفى بعض الأحيان تكتب على ورقة كراسة . كثيرا ما تهمل التاريخ وكثيرا ما يكون فى خطها حروف أكثر ظهورا من غير ها بتبلل الورق ، دلالة على أنها تسهو فى بعض الأحيان وتضع القلم فى فمها تبدأ الحواب بحروف متقاربة، وتنتهى به وقد اتسعت. لاحظ عباس الحواب فى بعض الأحيان على جلسات متعددة ، ومع ذلك لا ألحواب فى بعض الأحيان على جلسات متعددة ، ومع ذلك لا يستطيع من يقرأه أن يلحظ أى انقطاع فى روحه . الكلمة التى قامت عنها ، هى فى ذهنها عندما تعود .

٦

لم يكن عباس جاسوساً دنيئاً يستمد كل لذاته من اطلاعه بعرد اطلاعه على أسرار يظنها صاحبها في مأمن ، سواء أكانت أسراراً ذات خطر أم نافهة . بعض النسوة يقفن بالساعات وراء الستاثر يراقبن جيرانهن يؤدين خدمة الخنزل . فهو اوكان كذلك لارتد شعوره ماعة فتح الحواب وانحصر في نفسه لايهمه بل وربما لا يفهم مايقع عليه بصره . يغمره نجاحه في معرفته للسر بالغبطة المريضة ، على وجهه ضحكة صفراء نكراء ، خبيئة ، ممروزة ، هي أكثر ماتكون تهلل الشيطان الذي يتلهسه .

أما هو فبعيد عن هذا . قلما يفكر ساعتنا في نفسه ، إذ يشعر أنه انتصر . ليس على وجهه أثر للغبطة ، بل بالعكس ، شيء في هذه الحطابات يهصر قلبه و يميت شفنيه . أهو من للمه على جرمه ؟ أم لأنه استفاق لأول مرة في حياته على ضبجة الدنيا ، مختق طيها نغمات قد نكون خافتة ، ولكنها أصيلة ! هل كان يظن أن أسطح القش و جدران الطين في كوم النحل تخني قلباً متوقداً ، يتفطر كل يوم على الورق ، ولا يهمد أو يدوى ؟ كيف احنالت جميلة حتى ضمنت أم أحمد في صفها ؟ وسط أي الصعاب تم جوابها ؟ يعتقد عباس أنها تكنب بالكوبيا ، لأن القلم أسهل في الإخفاء من الريشة والدواة .

ماكان بظنه لهوآ وتسلية انفلب إلى شغل شاغل ورباط وثيق . أصبحت هذه الخطابات جزءاً من حياة عباس ، لايستطيع أن يستغنى عنها . هو من قبل مجىء أم أحمد يفتش عن جوابها ، ولايرسل البريد إلا بعد أن يتأكد أن ليس به جوابات من جميلة . فإذا ظفر به وضعه في جيبه وتملكته حمى العاشق ، لايطيق مرور الساعات التي تفصله عن اللقاء .

فعباس بختار لقراءة هذه الحوابات ساعة متأخرة من الليل ، وربما بين كأسين . يجلس بجوار النافلة ، سند ذراعه على مائدته ذات الأرجل الثلاث ، وجهه فى محمرة ضوء المصباح ، ولكن فى تقاطيعه الساهمة حزن بعيد عن الانقباض مستريح غير قلق . خلفه كائن قريب منه ، إن أراد أن يراه ، فما عليه إلا أن يدير للنافذة وجهه فيقابله .

ديل فى ظلمة العمى ، تلفع به الكون مرجماً ، هبط على الفضاء حملا ثقيلا ، أحاط بالأرض كالقيد ، غطى الحقول كالكفن ولف القرى كالمضاد . وانحدر ولاحد لاتساعه - إلى الشقوق فاحتواها . ثم تلفت يبحث عن مداخل النفوس التى يعلم أنها تستقبله وتنشر به فاحتلها يتمطى فيها . هو الآن فى كل زورة لكوم النحل يتسلل كاللص ألى قلب عباس ، على غفلة منه ، كصندوق الراديو لا معلم السر الذى محتويه . . إلا إذا ضغطت يده على مفتاحه .

لاينتهى عباس من قراءته حتى يغشاه الوجوم . فى قلبه وسواس خفى يشعر أنه صادق لايخطىء بهمس له أنه يطل على الفصول الممهدة لمأساه ، ويكاد يحس بيد خفية تجذبه شيئاً فشيئاً من مخبأ المتفرج المجهول ، إلى حلقة النزاع التى تضم رأسين لايشعران بالسيف المعلق فوقهما . . حتى يصبح الحطر واحداً للجميع .

فى الحياة مصائد تعلى بها قدم الإنسان من حيث لا يحتسب ، فلا يستطيع الخلاص منها وإن أجهد نفسه . فهل كان يخطر على بال عباس عندما فتح أول جواب أن قدر هذه المراسلات سيقاطع قدره و يختلط الاثنان جميعاً ؟ أن تكون فى أول الأمر لعبته ، ثم فى النهاية مصرعه ؟ لم تصبح مراسلات بين اثنين . . بل بين ثلاثة ولعل أكثر هم تأثراً بها من لم يخط فها حرفاً .

« تقلت فى الشرب شوية . وفى الوقت ده بقيت أنام الليل وأنا خايف ، وجاءت لى أحلام مزعجة . وفمت مرة وأنا مفزوع أصرخ. مافيش حد فى البيت غيرى . آخر ماغلبت اترجيت غفير الدرك أنه يبقى دايما موالينى . فات على كده حسبة ثلاثة أشهر وأنا مايفو تنيش جواب واحد . كنت الأول أخمن حاجات كثيرة ، لكن بعدين فهمت من الحوابات تاريخ البلت دى من أوله لآخره ، لكن من هى ، ؟ ماعرفتهاش أبداً ولاشفتهاش . كنت خايف لو لهحت لأم أحمد تكون مرة بنت حنت ، تفقسنى و تو دينى فى داهية مرة ملعبمش مساهل . اتشممت من هنا و هنا عرفت أنها تدخل كل بيوت البلد تقريباً . ازاى أعرف نم مش ممكن . بقيت أبس للبنات اللي ماشيين . كلهم الطرحة على وشهم ، منفوفين فى ملايات سودا ، مصبوغة منيلة تخرخش زى الورق . يمشو لازقين فى ملايات سودا ، مصبوغة منيلة تخرخش زى واحدة منهم ، بين فيهم تكون جميلة . حاجه تجنن . كل واحده أشوفها أحسن أن قلمي ينتفض ، مش يمكن تكون هى ؟

كل اللى عرفته كان على أم أحمد . كل مااستفهم الآنى ناس كثير يعرفوها و يحكولى عنها . ولما فهمت السبب فى إن جوابات خليل تيجى عليها ، عرفت المسألة من أولها لآخرها » .

## العمل الثالث • جميلة وبنت ناس

١

كوم النحل من أعمال مركز . . . بأسيوط . ليس فها أحد يستطيع أن يجيب : هل النحل هو الذى خلق البلدة ، أم هى التى خلقت لنفسها هذه التسمية ؟ كل مايظفر به الباحث سطر و نصف فى خطط على مبارك : « مشهورة بجودة عسلها . بينها و بن مركز . . . خمسة عشركيلو متراً ) . لم يقرظها باسم أسرة و احدة مشهورة ، ولكن الظو اهر تدل على أنها بلدة قديمة . قد يرجع سبب إهمالها إلى أن ولكن الظو اهر تدل على أنها بلدة قديمة . قد يرجع سبب إهمالها إلى أن اثار ها لم تكتشف بعد . فهى لم تتأثر بالطوفان العربي ، و تكاد تنفر د عن بقية بلاد المركز بأن اسمها ليس مسبوقاً « ببني » ، أو ينم عن اسم قبيلة . هى و اقعة على الحسر « الطوالى » . بعدها عن الجبل نفور ظاهر عن حياة البدو . و ارتفاعها عن وسط الحوض ترفع عن الزراعة

والأغلب أنها ظلت طول عمرها فى تجارات تعيش زمناً ثم تختفى. فلما وقعت على النحل – ولا يعلم متى – لم تستطع إن تتملص من قبضته. وشملها هذا الحيوان الخنى العجيب ضمن مملكته ، فأدخلها خليته لالبغطها بقيته المرمرية ، بل بشهرته واسمه.

وسال بعد ذلك نخت مصر ، وذوت صناعاتها ، وجاء يوم تفرق النحل فيه من خلاياه إلى الثقوب وفجوات الشجر ، ثم بلعه الكون وغاب . لم يبق من هذا التاريخ سوى الاسم ، وبعض خليات من الطبن على أسطح قليلة . يرزق منها ومعاشها متوقف عليها ، ببوت قبطية ترى النحل وراتة لااختياراً عن تلقين لاعن سعى . تجارتهم محاطة بسرهم ككهنة دين هدمت محاريبه في نظر بقية السكان الذين غمرتهم الزراعة في ذلها واستعبادها . فليست تملك كوم النحل – على اتساعها وكثرة سكانها – سوى الأقل من عشر زمامها ، والباتي وقف لسلالة من الشركس لها قصر خرب في البنلر .

من تجار النحل فى البلدة المعلم سلامة . رجل يقول عنه المسامون إنه « عضمة زرقة » ، ومع ذلك لايشعرون إذا جالسوه بأى كره له . لا لأنه بحكم مهنته بعيد عن المساق ومشاجراتها و الحدود وخصوماتها ، والمولشى تنزل فى البرسيم ، والماء يمر بالقوة ، بل لأنه رغم ما يقال عن شيبنه الزرقاء (أيضا ! ) لا يكاد يفترق فى مظهره ، فى أخلاقه وعاداته ، عن بقية المسلمين . اللبس و احد ، والعمامة فوق رأسه عليها المقدار ذاته من التراب . تتحجب امرأته فى الطريق كأهل البلد .

هو أرثوذكسى ، يزهو بزيارات القسيس له ، ويأخذ أسرته كلها للكنيسة ، فيجلس هو تحت ، وتجلس امرأته وبنته الصغيرة جملية في الشرفة محجبة بالمشبش. ويبدأ الحميع في ترتيل صلاة ، بعضهم يقرؤها من الكتاب ، وبعضهم لا محفظ النغمة فهو متردد ، ولكنه يسير بسهولة بعد ذلك عندما ينتظم الحميع و محملو نه معهم ، يقودهم المعلم سلامة ، محفظ كل الصلوات نغما وكلاما ، عن ظهر قلب . صوته أجش غليظ ، يقال عنه إنه كان في شبابه أحلى أصوات المصلين ، ثم أتلفه الكبر واللخان . وينسى المعلم سلامة نفسه ، و محنى رأسه على صدره . ثم ينتبه بين حين وآخر لصوت رفيع ، كله تضرع وخشوع ، هو صوت جميلة ، ترث أباها في ذوقه الموسيتى ، لا بشعر به أحد ، ولكن أذن الأب تصطاده من وسط التيار .

وفى يوم هبط البلد مبشر بروتستانتى من أسيوط . وقف فى الشارع يعظ ، ثم اتصل بالأقلية القليلة التى على مذهبه، وتوصل منها إلى الاختلاط ببقية الأقباط . فى يده أمينة يلوح بها ويغرى: « فى أسيوط مدرسة للعيال وللبنات مجانية، قراية وكتابة ، وشغل الإبرة و المطبخ . إنجليزى من الأصلى ، المستر كارتر الأمريكانى والمدام أليس . مين يقبل ؟ مين عاوز ؟ فيها قسم داخلى ... »

الحب الأبوى وحده هو الذى زحزح المعلم سلامة عن تعصبه ،
 وأسلم جميلة ، ولم تبلغ العاشرة ، وقلبه يفيض بالأمل أنها فى يوم ما
 تكون معلمة فى المدرسة التى تدخلها الآن تلميذة .

خرجت جميلة من سجن كوم النحل إلى بحبوحة المدرسة . بعيدة عن أهلها ، وسط زميلات شياطين ، لا تعطيهن المعلمة ظهرها حتى يعلو ضجيجهن كلغو الحمام ، حشوه ضحكات وأصوات غضب كله د لال . يداعبها ويلاعبها . يقتلن الوقت فى الفسح ، ويتبادلن خلسة روايات كل سحرها من وهم قارئها .

فى بهاية كل سنة تعود جميلة لتشبع من « برام الرز بالحمام » ، « وتشرق سياحبة عيبي ! » وهي محرومة في اسيوط .

ويوم يمر ويوم يأتى ، والفتاة النحلية القصيرة ، يتبشى سر الحياة فى جسمها ، فينبت ثدياها ، وتعرف الحجل ، وغض العين ، وصعوبة النوم . . .

وأتمت جميلة السنة النهائية ، ودعى المعلم سلامة لحفلة توزيع الشهادات ، فجاء فى أحسن ثيابه . كيف يستطيع بعد هذه الفرحة أن يرفض طلبها البسيط ؟ يصحبهاإلى « النخيلة » ، لأنها مشتاقة ( قوى قوى ) لحالتها . أسبوع واحد تمضيه هناك ثم تعود لكوم النحل .

- « لكن مش ح سيبك تغيبي هناك . أمك عاوزاك بالحيل . . »

۲

وأخلها إلى « النخيلة » . لا يعرف أن سبب سفرها ليس شوقها لخالتها ، بل تنفيذا لاتفاق سابق بينها وبين إحدى التلميذات من هذه البلدة . وعد له حرمته لأنه موثق بيمين . فبين جميلة ومريم « أختى وحييبى طول العمر » ، عهد كله إيمان وغيرة وعتاب . عشق حاد لاتعرفه سوى مدارس البنات .

عن طريق مريم تعرفت جميلة فى النخيلة بأخيها خليل . بين الأقباط . داخل المنازل – قدر بسيط من السفور والاختلاط . هو أكثر الأمر محصور بن الأقرباء .

قد تتمتع القبطية فى الصعيد بالسفور . ، ولكن عدد من يعرفها فى النهاية قلما يزيد عن الذين يرونها لأول مرة . ولولا نر دد مريم على المنزل واكتسابها لقلب الحالة ، لما تمكنت جميلة أن ترى خليل أو تجتمع به ـ في المعد ـ في خلوة بإحدى الغرف على غفلة من خالها .

هو أول شاب تراه جميلة عن قرب ، ولما يمض على اشتعال جلوة شبابها وقت طويل . وزاده قيمة فى نظرها أنه أخو مريم اختى وحبيبتى طول العمر » . خدع نفه ها إكبارها للصابيقة ، فانساقت دون أن تشعر إلى الإعجاب بالأخ . ولكن هذه كلها ظروف خارجية ما كانت تستطيع أن تتسلط وحدها على قلب جميلة لولا أن ساعدها شارب صغير — صغير جداً — شعر خفيف ، يزين شفته . فى حديثه لثغة لا ينساها من يسمعها . خده لم يعرف الموسى إلا من وقت قريب . يحمر ويصفر إذا تلاقى نظراهها .

كان الحديث بينها فى أول الأمر صعباً ، غير أنه سهل بعد ذلك لما قص عليها أنه درس مثلها . ( فهو بروتستانتي ) فى مدارس

الأمريكان، وأن فرحه بإتمام دروسه لايقل عن فرحها، فهو موعود بوظيفة مدرس فى إحدى مدارس الأقباط بالإسكندرية، وسيسافر إليها عن قريب. وأراها قلم الأبنوس الذى فاز به لحصوله على أعلى درجة فى اللغة الانجليزية. هل تتكلمها مثله ؟ وأسرع يقترح عليها، كعادة التلاميذ، أن يتكلما بها، وهكذا. وتنقل الحديث بينهما فإذا بعقلية الفتى فى مستوى عقلية الفتاة. أغلب ذكرياتهما عن المدرسة فكاهتها مستمدة من التلاميذ والمدرسين ومختلف شدوذهم. وأزال هذا التشابه ما بينها من كلفة. وشعر خليل، بعد هذه الحلسة، عميل معظمه صبياني نحو جميلة، وزاد تردده على المنزل متعمداً الانفراد مها. أمسك يدها. ثم لمس ثديها، وقبلها. ونسيا نفسيها فى إحدى هذه الفورات واجتبى منها الشباب جزيته.

لما انتهت السكرة ، لم يستفيقا على منظر مقبض أو قلب ملتاع . بعد أيام قليلة استدعى لوظيفته بالإسكندرية . وأخبرتها مريم أن أمنية أمها أن تزوجه في أقرب الفرص . ووعدها خليل أن يعود بعد شهر واحد لكوم النحل ويخطبها من أبيها . ستبيع أمه عشرة قراريط تملكها ، ولا يظن أن أباها يعارض أو يرفض . وكادت جميلة تقبض على سعادتها .

ظهر أول خلاف بين طبيعتيها عند اقتراب السفر . كانت تعتقد أن زحمة ترتيب «الشنطة » وتوديع الأقرباء لا يجوز لها أن تعطى على اهمام الحبيب بحبيبته . في حين أنه شملها ضمن هذه المشاغل لا يدرك إحساسه ان اعتذاراه بإحداها يتنقصه في نظرها ولا ير ثه .

على أنه استطاع أن يختلى بها ، وكرر لها ، وكان صادقاً ، كل يمين . وجسم لها المستقبل مرة أخرى في صورة سعيدة محقة . مسألة وقت لا غير . ثم هفا به لسوء حظه طبعه الصبياني ، وطلبها من جديد وكانت جميلة واثقة من وعوده ، وربما لم تكن أقل منه ميلا لطلبه ولكنها أثناء نشوتها ، أشرق عليها إدراك أشبه بالإلهام ، أحست معه بفراغ بارد يدب في قلبها فيطفي من هيجانهوناره . في الحاح خليل عليها لتجيبه إلى طلبه وهو على أهبة السفر - دليل مؤكد على خفته وقصور نظرة عند موطئ قدميه . يهس لها وسواسها : لم العجلة مادام سيعود ؟ أهو صرح عال على رمل ؟ هزة واحدة هدمته حولها حطاماً . ودهش الفتي المتعب عندما رآها تتشبث برقبته . تحضنه إلى صدرها و تهذه أو تهذه . تحضنه إلى صدرها و تهذي كالحمومة :

## - خليل ا خليل ا خليل ا

لم يتعب خليل فى تهدئتها . فهى التى استفاقت إلى عبث ما بدالها من جديد أنه وهم متسرع . وعاد إليها ، بعد جهد ، اطمئنانها على مستقبلها ووثوقها نخليل .

وبدآ يتكلمان عن فترة الغياب ، واتفقا على أن يتكاتبا . فأخرج خليل منجيبه ورقة وقلماً وكتب لها عنوانه بالاسكندرية ، فهو سينزل ضيفاً على أحد أقربائه ، أخذتها جميلة وقرأتها . ثم التفتت إليه تبتسم ، وكأنها تعاتبه . مزقت الورقة أمامه :

يستحيل أنساه .. ما تخافش .

ولكن كيف يرد عليها ! أنها ستغادر النخيلة عن قريب . وفى كوم النحل لا تستطيع أن تستلم خطابات باسمها بدون علم أبها . إذن فلتكتب له ، فهذا لا يصعب عليها ، وليصبر هو لا يرد عليها حتى تعود لبلدها ، وتهديه إلى طريقة تمكنه من مراسلها .

۳

في مسائه الأخير جاءها ليودعها . قلق السفر يتملكه ، فهو عجل مشرق الوجه لايستقر على فكرة . لم تصدمه الفتاة بوجه عبوس أو عيون دامعة ، بل وجدت نفسها تشاركه ، صادقة طيبة النفس، بحجته . هل يستطيع أن يحدد لها ميعادا لرجوعه لكوم النحل ؟ بعد أول مرةيقبض فيهامرتبه منعرق جبينه . لن يغيب أكثر من شهر واحد . هل سمعت عن فلتس معوض ؟ لا ؟ إنه من أقربائه البعداء ، وسينزل لديه مدة إقامته في كوم النحل

ولما هم ينصرف أمسك خليل بيديها ووضعهما على كتفيه ، ثم طوق خصرها . عيناها في عينيه ، السعادة التي تغمره صفت طبيعته من التصنع والالتفات للنفس ، ولللك نفلت نظرته إلى قلبها وطوى شعوره شعورها .

« أحلف لك بإيه إنى مش ح أخونك فى الاسكندرية . إوع تفتكرى .

أنا بقيت في إيدك ..اعمل في اللي تعمله . إنتي خايفة ؟

لا بس مش عارفه ح أصبر ازاى .

كل ما تفتكرى فى اكتبى لى جواب . بس جوابات طويلة مليانة . عايزك تكتبى لى كل يوم ولو حته ،وأنا تو ما ح تبعتيلى عنوان ح اكتب لك على كل حاجة » .

وجلس واجلسها على ركبتيه . قبلها على عنقها وعينها وبين ضفائرها . ثم توالت قبلاته حارة هوجاء هنا وهناك .. لا يدريان كم من الوقت مر عليها . ولا كيف تنتهى هذه القبلات .

حركة رجل وصوت باب ، قطعا عليها الخلوة . وقام خليل .. آخر ما رأته منه وجهه يديره لها وهو يخرج .وجه طفل سعيد فرح . بعد يومن كتبت له من النخيلة جوابها الأرل .

٤

أقفرت النخيلة فأرسلت لأبيها أن يأتى ويأخلها .. وعادت لكوم النحل معها حقيبة بها ﴿ برانيطو كتب ﴾ : أعجو بتان فى منازل العلمين والقش ..

وتوالت على جميلة زيارات أقاربها وجيرانها ، لا تجد وقتاً تفكر فيه كيف تدبر طريقة يراسلها بها خليل . . وكتبت له جوابين تخبره بأمرها ، وتطلب إليه أن يصبر قليلا . و بعد أيام كانت في مجلس كله فتيات من سها ، ينصن لفتاة تفضى لهن بمخاوف هي على كل حال لذيذة ، بدليل ما في وجوب المستمعات من تطلع و عيو بهن من بريق . دخلها بعد يومين ، وهي لا تدرى شيئاً من أمر أول ليلة مع زوجها . ماذا سيحل بها ، هي خائفة مضطربة . توالت عليها , دود كلها عن سماع أو اجتهاد . وكانت حجبهن جميعا واستنادهن الوحيد ( أم أحمد هي اللي قالت ). هو اسم لا تجهله جميلة ، وإن لم تر صاحبته من قبل . لا تعرف عنها الكثير . . ولكنها لم تقم من المجلس حتى علمت كل أخبارها .

هى إمرأة تزوجت أربع مرات . فارقها كل زوج بطلاق بعد عشرة قصيرة . وتسنى لها بفضل هذه المجموعة أن تشترى بما جمعته من متأخر المهور فداناً ونصف جاموسة . هى ما شطة بلانة » فى الأفراح ، حادية بالغناء عند طلوع الحجاج ، والمقلسين! – أو رجوعهم . داية إن استغاث بها جار قريب ، تعرف وصمات ، وتفسر الأحلام وتحسب النجم تفوح منها دائما راتحة الماورد ، كل مناسبة اجتماعية تكون فيها أم أحمد بلا دعوة .. إلا فى الماتم ، فهى لا تطيقها . ولعل ذلك لأنها لم تخلف من زواجها المتوالى ، ولم تفجع ، معظم المتطوعات باللطم و «الصوات » ، فى ولد عزيز ..

إذا قابلت فتاة كلمتها رأساً ، ولو كانت تعرفها لأول مرة ، عن جسمها وثوبها وشعرها وجامها . وإن كانت إمرأة سألبها عن زوجها وعاداته ونوبات مرضه وهجرانه .. كم فى كوم النحل

من رجال يجهلون أن زوجاتهم تلقين عن أم أحمد نصائح أشبه بالدروس . فمعظم النساء يعرفها ، ولكن القليل سهن من تعلم أن أم أحمد قد تمثل في بعض الأحيان – عندما تكون « رايقة » — مع التلميذة نصائحها ، لتكون دروسها عملية أقرب الفهم ، وأن هذه الدروس هي سبب اطمئان فتيات كثيرات في لياليهن الأولى مع أزواجهن ، أوار تفاع قيمة زوجات في نظر رجا لهي بعد هبوط وإعراض

استطاعت جميلة أن تتصل بأم أحمد . ورغم سمعة هذه المرأة ... أو ربما بسبها ــ شعرت بوثوق شديد بها .

أفضت لها بقصتها ، وإن كتمت عنها زلتها ، وبشها حبرتها فى شأن الحوابات ، فكانت أم أحمد هى التى اقترحت عليها أن يكتب لها خليل على عنوانها هى .. ستحفظ الرد من «جوه حبابى عينى .. ، وتوصله لها .

و علم خليل بالعنوان . . و استلمت جميلة جو ابه الأول كاللقية . . فقليل من الناس من يستطيع أن يكتب خمسة جو ابات قبل أن يصله الرد الأول .

ليس يصعب عليها أن تكتب الجواب بقلم كوبيا خفية فى منزلها . أحياناً تعطى الجواب لأم أحمد ، وهى التى توصله للبريد ، وأحيانا تكلف به أحد صبيان الحارة على ظن أنه من المتزل وبعلم أبيها . . وهذا لأن مكتب البريد فى السوق أمامه دكاكين ، وأناس

جالسون أقوياء العيون ، وهي تخشى أن يعرفها أحد ، فيتصل بعلم أبها خبر ترددها على المكتب وينفضح سرها .

فى أول الأمر اقتصر حديث خليل على حياته المدرسية وعلاقته بالتلاميذ ، وتعبه من الدروس ، ثم بشرها فى خطاب تال أن ناظر المدرسة مسرور من اجتهاده ومواظبته ، وأنه أوصى بمنحه علاوة وبترقيته .. وأنهم لللك اختاروه لوظيفة خلت بمدارس القاهرة، وسيسافر إليها عن قريب .. أليس هذا من بركاتها عليه ؟

لم يمض وقت طويل حتى جاءها خطابه من القاهرة . هو فى وظيفته الحديدة منذ يومين . ما أتعب النقل وزحمة السفر ! ولكنه مسرور . وطلب منها أن تراسله منذ اليوم علىشباك بريدالفجالة لأنه يستطيع أن يمر هناك كل يوم ويستلم خطاباتها أولا بأول .

وانتظمت المراسلة بينهما .

## الفصل الرابع • فرحة ماتمت

١

وفى خليل بوعده ، وجاء بعد شهرين لكوم النحل ، ونز ل لدى قريبه فلتس معوض . يظلم هذا الشاب من يتهمه بأنه غشاش أو مخادع . كل ما فى الأمر أنه قليل التجربة ، يقدم بسداجة على أدق المواقف ، جاهلا بما فى شعائر الحياة من صلابة . فقد جاء لكوم النحل مفلس اليدين ، لأن أمه لم تبع الطين . لا يدرى بالضبط إلى أى مدى يكون مسعاه . كل ما أخبر به أمه أنه سيخطب جميلة - يخطبها فقط من أبيها .

وقابل خليل مع قريبه فلتس المعلم سلامة ، وفاتحه برغبته في الزواج منجميلة . فارقهما الأب وهوفاهم أن المسألة خطوبة فقط،

لأنه ينتظر أن يكون مع الشاب آمه أو أحد أعمامه . ولكنه عندما أخير زوجته الخبر ، سهلت عليه أن يتمالزواح كله مرة واحدة. يجوز أن تكون أم العريس مريضة أو عجوز الا تتحرك ويتلف أمل البنت. ثم ما داعى الانتظار ؟ وكانت جميلة بعاطفة نصفها محبة ونصفها استبداد فقد ضمت أمها إلى صفها بل كانت تحركها طوع إرادتها .

فى الجلسة الثانية لم يشعر خليل أنه ينساق إلى التكلم فى الإكليل وتاريخه . ثم وقفت المفاوضة مرة أخرى عنلما فهم المعلم سلامة أن خليل لم يأت بالمهر . مرة أخرى زالت هذه المشكلة فى منزله. وقبل بإلحاح زوجته أن يعقد الإكليل ، على ألا تسافر جميلة للقاهرة إلا بعد دفع المهر، فهو لن يخسر شيئا الآن. ولن يبدأ فى شراء الجهاز من ملابس وصيغة – إلا عند قبض النقود .

وتحركت المساعى من جديد .. وقابل الجميع القسيس ، فإذا هو ماء بارد يصب بلا رحمة على نار عجلتهم .. العريس برو تستانى والعروسة أرثوذكسية .. فلا بد من أن يكتب لمصر ليستأذن هل جاء بشهادة من كنيسته بالنخيلة أنه غير متزوج ؟ إلخ إلخ . شروط شكلية ، ولكنها تستلزم وقتاً . وخليل فى إجازة قصيرة قاربت الانتهاء . إذن يعود مرة أخرى . لم يستطع أن يختلى مجميلة قبل سفره . لم تأس على ما فاتها ، فأمامها المراسلة بينها ، سيتفاهان بها من جديد ، وستبث الورق كل ما كانت تود أن تقوله .

ولما انتهت هذه الجلبة بسفر خليل ، أحس المعلم سلامة أنه يستيقظ من حلم . أين هو وقت أن كان يساق إلى كل هذه التسهيلات لأجل هذا الفتى الغريب عنه ؟ وحمد الله فى سره أن المسألة لم تتم ، يلزمها أولا تكملة ما فى شكلها الحارجي من نقص يلحظه الناس . على الأقل تأتي أمه لبرى وجهها ، أو يقدم لها خاتماً. ثم هو يربد أن يسأل بعض معارفه فى القاهرة عن حقيقة مرتبه ، وعن مركزه فى المدرسة . ولو درى المعلم سلامة أن فى بطن ابنته جنيناً ينمو يوماً بعد يوم ، كعقرب الساعة لا ترى العين حركته ، وهو دائب السير لمصير محتوم ، لما حمد الله كما فعل ، ولأكل الحمم قلبه .

۲

ليال لا تنامها من الفرح ، تتلوها ليال من الكرب . كانت قد ألهبت عواطفها بالسياط ، وعلقت كل آمالها على مجىء خليل ، فخانها حظها الأغبر . لا تجد أصعب على النفس من الفرصة تملكها اليد، ثم تنساب من خلال الأصابع كالماء . لم تكن في إشباع شهوة أو تحقيق حلم ، بل في انقاذ شرف . ولماذا لا نقول انقاذ روح ؟ فمن يلريها أن حنان هذا الأب قد ينقلب فجأة إلى قسوة لا تلين ؟ أصابعه التي تجوس خلال شعرها قد تتصلب في خيانة مباغتة و تطبق على حلقها . جميلة ! أنت ! التي كنت أعزها ولا أرد لها طلباً ، تضعين شيبتي . تضعين ذقني في الوحل ، واسمى في أفواه الناس

يمضغونه على مهل ، كأنه العلك اللذيذ ، على مهل من هنا ومن هنا . يتبادلونه كأنه الهدايا ، ويثيرونه عندما يملون الحديث .

لن تشتكى ؟ فتاة لا تعرف من المآزق والمخاطر شيئاً ، ترى نفسها أمام مشكلة ليست فى الحياة مثلها . هى عقدة كلها اصطدام ونزاع ، وخيوطها من ديانة وتقاليد ووهم ، موشجة بحكم الدم والحسم . وسر الحياة لا يهمه ماذا يعتقد الناس . لا رحمة فيها . جبروتها قلما يستطيع أن يثور عليه رجل يعيش فى وسط الصعيد وبعقلية يربها عن أجيال لا تتسامح ولا تلين .

اصفرت جميلة و تاهت نظرتها ، و تعلمت أن تحتضن الوسادة بلراعيها ، وأن تسرح لا أن تنام . تتقلب على الجنبين . هل من مخرج ؟ ليس إلا أن يأتى خليل من جديد .

وعادت لخطاباتها ، فهى كل ما بقى لها . تنفخ فى روح أملها . وتستحث خليلا على المجيء .

۳

فى هذا الوقت بدأ عباس يفتح الحوابات . لم يفهم فى أول الأمر أن جميلة قد دخلت فى دور الأمومة . فهى بعد أن أخبرت خليل بسرها فى خطابسابق لم تمد إلى ذكره . تشاؤمها وخجلها يثنيانها . تحتمل عارها فكرة ، ولا تطيقه على الورق مخلوقاً من صنع يديها مكشوف الوجه ، بشعاً يحملق فيها . واكتفت أنها فى كل خطاب تناديه ، وهو فاهم .

وظل عباس جاهلا سرها وإن كان في دخيلته إدراك مهم بأن هذه الحطابات تحوى شيئا من النقص والتناقض . فكان ما مها من تشبث بعيد عن الارتماء ، وعاطفة لا يضعفها التكرار ، ولا يطفئها صقيع تيار نخلفه الزمن في جريه قد جعل عباس براها وهو مأخوذ بها فى صورة معوجة ، تزيد من إعجابه ، بقدر ما تمد فى ظنونه . ولكنها – كلوحة السينها – تدلس الفزع بمنظر أبتر ، وترد منطقيته عندما تكشف عن أساسه ــ أدرك ما كان غائباً عنه عندما وجدها في خطاب غريب تنفجر عرارة . مسكينة ! تقول له لماذا لم يأت ؟ هل نسبي ما أخبرته به ! أم لم يفهم ؟ لعله في فسحة يضحك ويتسلى بين أصدقائه يطارحهم النكات . فهل فكر فيها ؟ جاوزت شهرها السادس وأصبح منظرها مفضوحاً . منذ أيام وهي تدعى المرض حتى لا يراها أبوها . جاءها القسيس وبارك وصلى . وجه أمها مسود كسيف ، لعله هو الذي يتم عليها . لا يزال في الأمر مخرج . لو جاء ! لو جاء وعقد علما وأخذها معه . بعيداً بعيداً عن هذا الأب و هذا المنزل . لتعش طول عمرها خادمة تمسح حداءه ، ليضربها كل يوم ، ليعطها عيشاً حافاً كالكلاب .

« لما قريت الحواب حسيت لأول مرة إن المسألة مش هزار ولا لعب عيال . أتاربها حاجة خطرة ومحزنة وأنا مش دارى . افتكرت جواباتها كلها وفهمت . وقتها بس فهمت . أقول لك الحق قلبي وجعنى علشان البنت دى . طول الليل وأنا أفكر فها .

لو كنت فى مصر يمكن ما كنتش أترعب علشانها . لكن هنا فى فى كوم النحل حاجة مخوفانى . حتى الهوا اللى الواحد ية فسه يكتم الصدر ويخنق الواحد . ما فيش رحمة ، كل أملى حطيته فى الرد اللى ح يجى . ما ليش صبر أستنى . أنا ياللى ماليش دعوة ولا حاجة تمسنى ، أمال هى بتعمل أيه ؟ »

بعد أربعة أيام جاء الرد . لم يستطع عباس أن يصبر حتى يأخذه معه إلى منزله ويقرأه فى خلوة ، بل فتحه فى المكتب وبقية الحطابات أمامه لم يفرزها بعد . وقرأ :

« عزیزتی و نور عینی

علم الله أنى ما تأخرت فى الكتابة إليك إلا لأنى كنت مشغولا ومشغولا جدا ، وأنا ياعزيزتى لم أرد إخبارك من قبل بسوء التفاهم الذى وقع بينى وبين ناظر المدرسة حتى لا تتكدرى من أجلى . كل الحناقة على درس خصوصى والسبب فى التوقيع شخص كنت أعده صديق كما قال الشاعر :

احلر عدوك مرة واحلر صديقك ألف مرة

وتصورى ياعزيزتى أن الناظر أراد أن يؤذينى ، وسمعت من الباشفراش أنه شرع فى كتابة تقرير ضدى ، حتى أصبحت أترحم على أيام الإسكندرية ، وحتى يئست من حظى ، وقلت إراد .: ولكن محبة إلهنا خلت ناس من حيث لا أعرف يتوسطوا الى

وأخيراً قرروا إعادتى للأسكندرية وهذا آخر جوا ب أكتبه لك من مصر ، لأنى مسافر اليوم بقطار المفتخر . فأرجوك ياعزيزتى أن تكتبى لى من الآن فصاعداً على عنوانى القديم هناك . عزيزتى أظن فهمتى الآن لماذا تأخرت فى الرد ، ولماذا يستحيل على السفر إليك . لولا المشاكل التى شرحها لك ، لكنت كلمتهم فى إجازة قصيرة يحق وحقيق ولكنى زى ماشفتى ما فيش فى إيدى حيلة . ولكن لا تخافى المسألة ملحوقة . استفهمت من ناس قالوالى على أدوية كثيرة ووصفات ، فأخبرينى أبعث لك بدوا ينفعك . وهذا فقطحتى تأتى إجازة الصيف وأحضر لك .

عزيزتى ــ أخبرك أن أختى مريم ستحضر طرفى للفسحة بالإسكندرية ، وأمى فاضلة لوحدها رجليها بتوجعها ، ومش عاوزه تسافر .

عزيزتى - عندى كلام كتير مخليه لما أروق فى الإسكندرية أكتبه لك من هناك .

ألف قبلة من المخلص إليك دائما .

خليل »

« شفتش بو اخة أكثر من كده ؟ هو دا جو اب يكتبه المغفل دا . زى اللي أنا حاسس بقلب البنت لما تقراه ...سكاكين تقطع فيه ! !

## الفصل الخامس سقطة البوسطجي

حطیت الحواب علی جنب فوق الطرابیزة عبال ما اخلص من من الشغل واقفله علی مهلی . قلت فی نفسی أصلا ما هواش مستعجل قد کده . و بمکن یبنی ثواب می لو أخرته عن البنت المسکینة شویة . و مسکت فی الشغل زی العادة کل یوم .

ملاً الحتامة حبراً جديداً . وأصلح تاريخ الحتم المستدير ، ثم جاء بالحطابات ورتبا كلها على ظهرها كوماً واحداً ، ثم بدأ يختمها في حركة آلية سريعة متكررة . مرة على الحتامة ومرة على الحواب . خبطة مكتومة ، وراءها رنة خشب . هذا الصوت الذي يألفه كل من يعيش بمكاتب البريد أو يمربها . هو شهيقها وزفيرها وهي تلهث في عجلها .

لسوء حظ جباس دخل عليه في هذا الوقت شيخ الحفر . هو رسول العمدة يسأله متى يخرج من البيت. هب فيه عباس وهو محتقن الوجه هائيج . ختم البريد في يده يرتعش . ما هذه و الحوتة ، ؟ كل يوم : البيت ، البيت البيت . يكفيه وجع دماغ . إنه لا ينادى طرشاً ولا يتكلم بالسرياتي . هو باق لايتحرك لوعيد ولا لرجاء . إنه ليس بطفل بهزل . وحتى يعتقد العمدة ويريح نفسه ، ها هو هذه المرة يقسم بالله ثلاثاً أنه لن يخرج من الدار . والله العظيم وبالله الكريم . يقسم بالله ثلاثاً أنه لن يخرج من الدار . والله العظيم وبالله الكريم . ضربة الحتم لا يزال في قبضته . ولم يهتم في حدته أين تقع ضربة الحتم . وخانته يده فهوت بالحتم على جواب خليل المفتوح وقبل أن يعي عباس لنفسه كان قد انطبع تحت إمضاء خليل ختم والدوف والأرقام وعر زفر ملعون .

وقف أمام خطئه ذاهلا تركبه الأوهام . لو حاول أن مسحه لحرق الورق ، وكأنه جاء يكحلها فأعماها . ولو أقفله وسلمه لأم أحمد ، فلابد أن تكتشف جميلة سره وتتصل مخليل فيشتكيه من يدرى ؟ وربما قدم الحطاب دلبلا ضده فيكون جزاؤه الرفت مؤكداً .

د بقیت بین نارین . إن سلمت الحواب انفضحت . وإن قطعته ولاحرقته تفضل جمیلة تهری و تنکت مستنیة الرد والذنب ذنبی آنا . لکن قلت فی حقل بالی : یاما جوابات بتضیع فی البوسطة. لو

ما رحلهاش بالمرة يكون أحسن ، والمسئولية تبتى متوزعة بينى وبين العموم فى مصر . والحوابات العادية دى ما عليهاش كنترول . وغايته لما يشوف خليل أن جميلة اتأخرت عليه فى الرد يكتب لها تانى من الإسكندرية ، وح تفهم أنه راح هناك ، وتكتب له العنوان اللى عارفاه . إيه العنوان دا أنا ما أعرفش ، هى لازم كتبت له عليه كام مرة وحافضاه كويس » .

واحتفظ عباس بالحواب . جاءته أم أحمد فهز لها رأسه . عادت بعدالظهر « مع الأسف ما فيش » في الصبح مرة أخرى : « لسه ما جاش » : بعد الظهر . « ما كنش ينعز » تانى يوم : « النهاردة الحد ما فيش بوسطة » يوم الاثنين : « يمكن العصر » في العصر : « يمكن في الصبح يجي » . كل هذا والحواب مطبق بظرفه في جيبه .

« هاوز أكلمها وأفهمها . أقول لها خليل راح الإسكندرية . لكن مش قادر . ماتعرفشي أنا في الأيام دى كنت متعذب قد إيه . ولسه اللي جاى ألعن وألعن » .

فى اليوم الحامس جاءه الحطاب الذى كان ينتظره بلهفة ، خليل كتب من جديد من الإسكندرية . لم يفتحه . ونوى أن يسلمه إلى أم أحمد لحظة أن يراها فيكنى ما سببه من تأخير .ولكن أم أحمد لم تأت . انتظرها إلى العصر فلم تظهر . بعد التشطيب وضع الحواب في جيبه وسار الى مسكها . لم يقترب من رأس الحارة حتى رأى

النسوة حول المنزل كرش الملح . كلهن ( مبشنقات » . دق قلبه وكذب وسواسه . وسأل فأجيب :

أم أحمد تعيش انت .

وعلا حواليه صراخ النانحات ، وخيل إليه وهو مشتت الذهن أن كل هذا الحمع الأسود كسرب من غربان الشؤم ، يصوت عليه وعلى مصيبته الثقيلة وبخته المائل .

و وقفت مذهول . طب ماتت ماتت . مرة كركوبة في داهية لكن الحواب اللي في جيبي أعمل فيه إيه ؟ الغلطة بتاعتي بدل ما تتصلح الهببت زيادة . ح اضطر أرجع الحواب للعموم وأقول عليه : (المرسل إليه متوفى ) . لو كنتما بوظنش الحواب الأولاني كانت جميلة عرفت مطرح خليل و كتبت له على عنوان جديد بعد موت أم أحمد . واتفقت وياه على حاجة . جيت أنا بسلامتي وقطعت الخيط اللي بين الإثنين . والمصيبة أن الغلطة دى ما تحصلش إلا والبنت في كرب . تقريباً بتستغيث . ح تقول عليه إيه ، ؟ لا زم ح تفهم إنه بيهرب منها والحدع مظلوم . و يمكن كان يجي لو كتبت له مرة ثانية . مين يعرف ؟ وأرجع أقول يتفلقوا الكل سوا أنا عاوز أخلص نفسي وبس . حرمت ألعب في جرابات العيال دول تو ما يكتبوا لبعض من جديد . لكن ازاى ؟ ازاى أتوصل لحيلة ؟ ما يمكنش في بلد زى دى تتشمم على بنت أو تسأل . و تسأل مين ؟ دانا غريب بلد زى دى تتشمم على بنت أو تسأل . و تسأل مين ؟ دانا غريب وحازب . و بفرض عرفها ، أكلمها ازاى ؟ مشيت مش حاسس

بنفسى . أبص البنات اللي فايتين . ياترى ما تكونش دى جميلة ؟ ولا دى ؟ مكن دى ؟ قايست وحاجة خلتى هجمت على أول واحدة :

\_ جسلة ؟

هربت مني ! والثانية :

۔ ما تعرفیش جمیل**ة** ؟

خافت وجريت ! والثالثة دورت وشها للحيط ، ووطت . شوية شوية ح تقعد ع الأرض وح تعيط :

أظن دلوقتى ح تضحك لما تفتكر بلاغ العمدة الأولانى ضلى . وازاى انتهز الفرصة دى واشتكانى . أنا كذبت عليك وقتها . ولما سيبتك كنت عيان صحيح . ما اقلىرش أقوم من السرير . جات لى حمى بقيت أهلوس يمكن جمعة .

فى الوقت ده جه للمكتب بدل من أسيوط واستلم الشغل . لازم جميلة كتبت مدة غيابي لخليل على عنوانه بالفجالة تتعجله وتقول له على موت أم أحمد والغالب – زى ما قلت لك – أنها فهمته على عنوان جديد يكتب لها عليه . دا كله علشان لما قمت من العيا واستلمت الشغل تانى ، لقيت جواب منها على عنوان الفجالة . جواب قصير تقول له إنها مستنية الرد بسرعة ، وضرورى يجى قوام ، وطبعاً ما كانش فيه مناسبة تجيب له تانى سيرة . عنوانها الحديد لماية دلوتى ما عرفتوش ولا اقلرش اضمن يكون هوا إيه . لكن خليل على إيه ؟ لازم فضل هو راخر يبعت في جوابات على هنوان أم أحمد

ولا حدش يأخذها ..علشان أتأكد كلمت البدل ، وعملت حجى ليئة جديد في البلد ولا يعرفش حد ، وسألته : ــ عندكش جوابات لسه ما وزعتهاش ؟

ـ فيه جوابين ثلاثة . لكن ما تخافشى . أنا روقت لك الشغل تمام . حتى واحدة أظن اسمها أم أحمد كان لها جوابين رجعتهم للعموم ، علشان ناس قالوا لى إنها ماتت .

بعد كده جه جواب تانى من خليل . فتحته . إيه الحكاية ؟ ما بتردش عليه ليه ؟ هو زعلان من زعلها . ما لهاش حق تزعل ما دام فهمها علم ه . وجواب تانى بعد ده بعشرة أيام تقريباً . لسه زعلانة ؟ إذا كان فيه حاجة مزعلاها لازم تقولها له . وهو بس ح يكتب لها جوابات على فشوش وحاجة زى دى! و بعد كده سكت خوس . ولا جواب تانى جه منه بعد كده .

الحوابات دى كلها بقيت أخدها . ما أرجعهاش للعموم . وإيه الفايدة ! وكنت باعمل كده فى جوابات جميلة . كل يومن والتانى يترمى فى الصندوق جواب مها . جوابتها رخرة اللى راحت مدة غيانى ع الفجالة ، طبعاً لسه ماتحة فى الشباك هناك . ما حدش بياخدهم » .

وتاهت نظرة عباس وتصلب وجهه ، وسمرت عيناه على مرمى بعيد . ليس فى وجهه أثر للروح الحفيفة المرتعبة الهائجة . تمثال من البرونز ، يقصد صانعه إبراز قسوة اللحم ، وصلابة خطوط

الحبين ، والحفن البارز من أثر المحهود . ثتبعه حسى بنظرته ، وهن يعجب كيف تنقلب الطبيعة فجأة . هل يكون هذا علامة على أن عباس مشرف على مرض آخر ؟ أعاده للحياة بسؤاله .

ــ وجميلة ؟

عاد عباس لحديثه أهدأ صوتاً وأخفت نغمة :

- و جميلة ؟ يمكن بعت له ٢٠ جواب . كل يومين ، وفي الآخر كل يوم ، ما عرفتش مين اللي بيجهم للبوسطة . كنت دايماً الاقهم الصبح لازم حد بيرمهم قبل ما أحضر للمكتب . في الأول سألته : ليه ما بيردش علها ؟ هي مش عاوزه منه حاجة ، بس يفهمها إيه سبب سكوته » .

ثم أخذ كل خطاب يقصر عما قبله . كالنار تنطنيء وتطأطىء رأسها على مهل . حالتها سيئة ، ومصيبتها كبيرة ، ولكنها واثقة فيه لا يفارقها اعتقادها أن كربها إلى فرج ، فداذا جنت هي في حياتها ؟ لا تذكر أنها صلت بقلب بارد ، أو أذنبت في حق الشاب . يارب لماذا ؟ من وسط آلاف الفتيات مختارها القدر ليذيقها المر ؟ من أسابيع وهي لانخرج من البيت حتى ذوى لونها ، وأمسكت عن الأكل إلا مايدفعها إليه جوعها .

وساعد جميلة على الهرب من نظر أبيها أنه قلما يأتى لمنزله إلا لينام . تجارته تشغل وقته وتضطره إلى السفر الأسيوط . في المرة الأخرة عاد مع الليل بعد غياب غرر قصير ، ودخل وفي حضنه بطيخة .

- جميلة ! فأجابته أمها :
- ــ البنت عيانة شوية . سيبها ۽ .

جواب واحد لا يتغير منذ زمن . سار المعلم سلامة إلى ابنته . لما رأته — وهى فى فراشها — بهضت واقفة . الغرفة معتمة والنور ضئيل . اقترب الرجل من ابنته ووضع يده على رأسها ، وسقطت نظرته على جسمها . ورفع وجهه ، فإذا به قد شاخ فى اللحظة الضئيلة سنين . هو و العضمة » الزرقاء حقاً . وجهه فى لون رمادى منطىء ذقنه معفرة وشفته « منيلة » . فى عيونه لمعان أصفر ، وكأن رأسه صغرت فجأة ، فالعمامة تنزلق ، وهى ثقيلة الدم ، فتقضم نصف أذنيه ، وأدار وجهه لينادى زوجته ، فانفلتت جميلة وعادت إلى فراشها نظرة أخرى ثم خرج .

ونسى المعلم سلامة عشاءه ، وفضلت البطيخة صحيحة .

و رجعت جمیلة کتبت لخلیل جواب طویل . لازم أبوها مش ح یسکت بعد کده . خایفه منه . خلاص ما لهاش أمل . تلات أربع أیام ما خرجش من البیت . ینفخ ویتبهد . کل ما تحس برجله جایة ناحیتها قلبها یقف . لو مچی خلیل ولو یوم واحد ، کل شیء ینهی . فن هو ؟ ف عرضه . فی طوله . تبوس رجلیه . یعمل فیها معروف » .

مضت ليال لم يغمض لها فيها جفن ، تنصت لوقع الأقدام وتظن الظنون . على أى شكل ستلتى حتفها ؟ أغتار حبلا أم سكيناً ، مخدة

مبللة آم سماً نقيعاً ؟ ونسيت جميلة خليلا وصمته وكذبه وخيانته، واقتصر اهتمامها على حياتها . لو تستطيع أن تهرب من الدار لنجت . ولكن أين السبيل وهي محبوسة ؟

و كتبت له الدور دا يا يلحقها يا ميلحقهاش .. لو ما تت مقتولة...
 يكون موتها علشانه . يبتى ما ينسهاش .. ويفتكر فى تربتها . .

آخر جواب كان بتاع النهارده . وأنا رايح المحطة الصبح فتحته وقريته ، كلمتن اتنن بس .

## دخليل .. الحقني ١١

عمرى ما شفت واحد بيطلع فى الروح . ولا شفت ميت . الكلمتين دول خلو جسمى يقشعر .. تعرف الحروف لما يشخر ويرفص وقت ما يندبح .. والفرخة لما تجرى ورقبتها مقصوفة .. كل ده مش حاجة جنب الكلمتين دول .. الحواب ده مسكته وقطعته .. الباقى اللي فى الشنطة زى الرصد قدامي .. هما ح يكونوا أهم من جواباتها اللي ضاعت طفل ! ينفلقوا أصحابهم ويروحوا فى داهية إذا كانوا عاوزين .. جوابات سمجة سخيفة دمها بارد .. محدوم واحد نخانقه .. بغل .. وبعدين ما حسنشي بنفسي .. دخت ورحت فى دنيا غير الدنيا .. اللي غايظي ساعها ان الدنيا دى حاجة ورحت فى دنيا غير الدنيا .. اللي غايظي ساعها ان الدنيا دى حاجة مخيفة .. إنهياً لى أنها طرشة . تفضل مها صرخت فيها ماشية زى العادة ما فيش حاجة تقدر توقفها .. ليه زى الطرشة ؟ علشان عمرها ما تبص

وراها .. البنت المسكينة دى داستها وفاتت عليها. أنا لغاية دلوقى

ما اعرفش جرى لها إيه .. أكثر من كله . عمرى ما شفتها ! لكنى أنا متأكد أن البنت دى ما تت غدر .. والسبب أنا .. ما فيش حد قتل

البنت دى غيرى أنا . . أنا . . ،

وسكت عباس فخلا حسى لنفسه . هو كالمتفرج في السرك تهزه مخاطرة اللاعب ، وإن لم يفته اليقين أنها ككل ليلة -تنتبى بسلام . بيد أن عاطفته جعلته لا يتخلف عن عباس في قصته ، يسايره فكرة فكرة ، فاهما دواعيه . مقلراً أحزانه وهمومه، ويشاركه الندم ، ويرثى له كيف هوى حظه وخانته يده ؟ ويعتقد كما يعتقد عباس أنه اغتال هذه الفتاة بهفوته ، ولكن حسني يعلم أيضِاً أنه يستطيع بمجهود صغير أن يغير من نظرة عباس لماضيه ، ويعيد إلى هذا المريض ثقته بنفسه ... ولكنه وهو الحبر الحبرب لن يقصد إلى غرضه بمحاولته التقليل من حدته وهياجه ، أو بأن يفتح له عينيه لبريه مبالغته الظاهرة و تهويله . فهو يعلم أنه لو فعل ذلك ، لما زاد شعور عباس إلا التواء ، وانكمش في نفسه يأكلها يأساً وندماً .. فخير ما يفعله معالج الأعصاب ، أن يؤمن بقول المريض لا حيلة ، بل اعتقاداً .

التفت إليه حسى وهو يبتسم :

« ومن اللي في الدنيا دى كلها مسئول ؟ » وسكت فجأة ، كأن مداً وضعت على فمه . جملة يتصيدها عادت الحياة لوجه عباس وإقترب إلى حافة فراشه ! و طب قول لى أعمل إيه ؟ أحكى لهم فى التحقيق ع الحكاية ؟ ولا أسكت ؟ »

- أحسن شيء ، تكني ع الحبر ما جور .. »

ترك عباس فراشه ، وسحب من تحت سريره حقيبة اسندارت أركانها ، ومد يده يزيح أكواماً من تياب مبعثرة ، ثم أخرج من تحتها رزمة رماها على المائدة : « آدى الجوابات كلها .. أحسن شيء تاخدهم أنت .. أنا مش قادر أقطعهم . . و يمكن يلاقوها عندى .. »

جمعها حسى بين يديه .. رزمة نحيفة من ورق رخيص ... وساد فى الغرفة صمت، جفون حسى لا تستقر ، و انتبه الرجلان على صوت جرس الكنيسة الصغيرة يدق إشعاراً بموت .. يكاد ينطق ، فقد بعبر النحاس فى بعض الأحيان عن منتهى حزن الإنسان و ألمه ..



قصة في سجن



أزال الواجب المتكرر شعور الشاويش وهويزج بالمقبوض عليهم إلى غرفة السجن . ولكنه مع هذا الرجل متضجر ، ملتوى القم ، قاسى القبضة ، يتلذذ بشتمه وضربه بالكف على قفاه .. لا لأن عينيه تقع على ساقين غشاها القشف ، أو لأن أنفه زكمه رائحة كريهة تنبعث من جلباب أزرق قلر ، مرقع فى نواح عديدة بألوان داكنة سنهده أشياء اعتادها من الفلاحين الذين يمرون عليه — بل لأنه منذ علم أن المنهم أحد جماعة الغجر الذين تطار دهم النقطة ، وهوير مقه بعين كارهة .لم تكن نظرة رجل إلى رجل ، بل استعراض نوع راق لفصيلة منحطة . لا تقع يده على كتفه إلا تملكه تأفف قريب من الغثيان ..

دخل الغجرى غرفة السجن وعلى فمه ابتسامة يبعثها الارتباك فهى باردة سخيفة ، زادت بلاهة وطولا عندما وقع نظره على شاب جالس فى ركن ، فرآه يبتسم أيضا .. أشاح عنه بوجهه وقبع فى ركن آخر ، وعمد إلى التفكير فى نفسه ليتسلى .. لم يطل جموده .. وعاد بعد قليل مختلس من الشاب نظرات سريعة أنعشت فيه شيئاً فشيئاً شهوة التحدث . فتقدم للشاب يسأله عن اسمه وبلده وتهمته ، وتشعب الحديث . وجاء اسم مجرم شهير ، فذكر أنه يعرفه ، بل بينها نسب بعيد . فسأله الشاب :

- ــ أنت بلدياته ؟
- ـــ أيوه .. أنا وهوا في شياخة واحدة .
- ـــ أنا سامع من العسكرى بيقول لك ياغجرى .. إيه اللي لمك على الغجر امال ، إذا كنت فلاح ؟ »

وزادت الضجة في حوش النقطة، وسمع صوت البنادق توضع في د السلاحليك »، وأحذية العساكر ترن هنا وهناك . وجاءت داورية » من ثلاثة خفراء ، وجلسوا يتحدثون بجانب السجن ، ووصلتهما كلماتهم واضحة ، وضحكاتهم كلها . اقترب الغجرى من الشاب حيى جلس بجانبه .. لم يختل بفلاح منذ مدة طويلة . وفي وحشة السجن ، ووسط الضجة غير المألوفة ، شب في قلبه عطف وحنان لزميله . وقد يكون من أثر هذه الظروف كلها أنه

بدأ يتكلم غير محتد و لا مراوغ . لم يكن يقص حكايته ، بل كان يميش ماضيه من جديد .

«كنت مستأجر من أخو العمدة ١٤ قيراط ، وكان عندى كام غنماية أطلقهم في الغيط وقت الربيع .. لما جه النيل بقيت من غير شغل . فصاحب الطبن قال لى : ياحليوى ما ترحش وانت بطال بالغنم بتوعى لغاية المنيا ، توصلهم لواحد تاجر هناك ، معرفة ولك على ياعم إنى أبسطك خالص . قلت له : الطريق واعر على . قال لى : أنت واعى في الغنم وأنا مختارك ، أنت رجالى، الطريق اللي انت خايف منه سهل . خليك مع الإبراهيمية مبحر مبحر تلق نفسك حدا المنيا . وراح الراجل اشترالى سكين كويسة وادانى على قدم ، وسلم لى ٢٥ رأس . فخرجت بيهم من البلد والميه في الحوض على قدم .. و فضلت سايق على جسر الإبراهيمية والغنم قدامى .. ! »

... وليس الخروف – رغم أنه حيوان غير نفور – بسهل القيادة . فخطوته بطيئة ، إن لم تجد حثاً مستمراً وقفت . وأفراده المتفرقة لاتجمعها سوى عصا متيقظة . وكان عليوى تارة ( يحلق ) على السيارات المتتابعة و ( يحجز ) الغنم بنبوته الطويل ، وتارة ينزل في بعض الغيطان وراء كبش شارد وقد يلبث النهاركله لا ينطق إلا بشين عطها ويصفر بها. ونبوته الطويل ينقر ظهور الغنم نقرات قوية تضمها في قطيع واحد يسير ، فتثير أرجله القصيرة الدقيقة سحباً من التراب. تتوالى نداءاته (ماء ماء . ) بعضها جاف

قصير ، وبعضها يكاد يتكلم . وتسمع فيه استغاثة لاشك فيها . منها الأجش الغليظ بخرج من حلق أيبسته السنين ، وبعضها كذبذبة وتر رفيع ، تبعثها أجهال صغيرة لم يتبين لها بعد ظهر من بطن . كل سيرها وثبات جانبية، وتناطحوهمي. يتطاير منها النشاط والمرح فقطيع الغنم - هو الآخر - يحمل بين طياته السلسلة التي تربط الحياة بالموت !

وخشى عليوى على حمل صغير أن يضل ، فرفعه من ساقيه ، فتعالما مأمأته و تكررت . وسار به يشق لنفسه طريقاً وسط الغنم ، ويضع يده هنا وهناك ، فتقع على موج من الصوف قد ألهبته الشمس، وذاب فى عرقه تراب كثير ، فهو متلاصق ساخن تحته أجسام عمومة صابرة على ألمها . حتى وصل إلى الحار ، وفتح كيساً ووضع حمله . وكان يتبعه فى سيره ويشق الطريق بمجهود أشد من مجهوده وبإرادة تكاد تنطق أن لن يثنيها عن عزمها شىء . نعجة هزيلة ، وبإرادة تكاد تنطق أن لن يثنيها عن عزمها شىء . نعجة هزيلة ، فاعن كل مأمأة جواب ، فيه نداء حنون تخفى تحمل عبء القطيع ، فهو في لا يزال في ميعة الصبا ، قد لا تلحظ العين ادلة وراثته الفرعونية . في لا يزال في ميعة الصبا ، قد لا تلحظ العين ادلة وراثته الفرعونية . من قامة مديدة ، وصدر عريض ، إلا أنها لا تخطىء نحافته الواضحة . فليس هناك تناسب بين قدميه المفرطحين وساقيه الرفيعتين . تحت ترقوته هبوط غائر ، قد يكون من الحوع ، تقيم عليه عظمتان بارزتان ينتهى عندها شعر صدره المكشوف . وجهه من جلد وعضل بارزتان ينتهى عندها شعر صدره المكشوف . وجهه من جلد وعضل بارزتان ينتهى عندها شعر صدره المكشوف . وجهه من جلد وعضل بارزتان ينتهى عندها شعر صدره المكشوف . وجهه من جلد وعضل بارزتان ينتهى عندها شعر صدره المكشوف . وجهه من جلد وعضل بارزتان ينتهى عندها شعر صدره المكشوف . وجهه من جلد وعضل بارزتان ينتهى عندها شعر صدره المكشوف . وجهه من جلد وعفيل

مشدود مهها جرى لا بهتز فيه لحم. وإن حرك فكه ، تكسر سطح صدغه فجوات وكرات ، ورغم هذا كان لا يفتر عن الحركة ، تجدد نشاطه قوة خفية تسيل فى الوادى، ولا تقل عن النيل جرياناً .. لم يفنها صنم كالهرم . ولا قبرتها آلاف السنين .

كان عليوى يقطع المسافات، ولا يتبقى فى ذهنهمن الطريق سوى أسهاء القرى أو قباب صغيرة بيض لبعض الأو لياء ،منهم من يعلو الحسر ليدفن البلدحوله مو تاها، ومنهم من يهبط للحوض لينعم الزرع ببركته . فعليوى ــكفلاح . ولأنه بجتازالطريق لأول مرة ، قليل الصلة بالأماكن التي يمر عليها ، لا يلفته إليها سوى مصلحة شخصية . فلم يؤثر عليه بشيء جس الإبراهيمية ، وهو ييدو تحت تأثير شمس الصعيد المتوقدة في منظر كريه نظلله سحابة من التراب المنعقد ، يمتد أمامه شريط ضخم من التراب المكلس ، مشرذم الحوافي .. يتوالى هبوطه وارتفاعه ، ويتر ددسطحه غير المستوى بين الضيق والسعه . يزيده قبحاً أنه كثير الارتفاع، فلا تبدومن الأشجار المغروسة عند سطح الماء سوى فروع قصيرة تحجب المنظر ، ويستطيع السائر أن يلمسها بيده . من لعليوى عن مخبره أن ليس كل ارتفاع الحسر من النراب . في أحشائه أيضاً هياكل كثيرة من عظام الفلاحين . وقله يكون فيهم بعض أجداده – الذين فتحوا الترعة بطول أربع مديريات بمعاولهم البسيطة . وربما بأظفارهم أيضا ! ! وكان يموت الفلاح فيهال التراب عليه ، كما هو عقطفه ومعوله ، وجلبابه الأزرق الوحيد .. أكل الحسر أجسادهم، ومحا لحومهم . وما على جلودهم من أثر الكرابيج . « ... فى رابع يوم بعد أدان العصر بشوية ، حصلت نز الىجانوب وكنت ناوى أمشى طوالى وأبات بالغم فى صنبو ، لكن ما عرفشى ليه اللى خلانى أوقف الغم قدام البلد دى ، إن قلت كنت تعبان أكدب .. يمكن علشان لقيت على الحسر و ابور طحين خربان .. » فقاطعه الشاب فى لهجة أقرب للهزؤ ، أو إنصات الرجل لحديث طفل .

## « ولا قسمتك جات كده .. »

وكان الشاب لايزال يبتسم . لم ترتفع عينه عن عليوى تراقب فيه منظراً مسلياً . . فمذ شعر أن عليوى يؤاخيه . وهو يحتقره وكلما قاطع الحديث بهكماته ، وكثيراً ما فعل ، اهتز جسمه سرورا . .

... « ربنا عالم .. أنا ما صدقت لقيت للوابور سور كبير ، رحت صافف الغم جنبه و قلت : الليلة دى تنتبى بالنوم ، ولا حدش بهرب منك و تفضل تجرى وراه.. واستكنيت .. أدنت العشا ، جيت جنب الغم و قلعت جلابيتى وحطيت راسى على دراعى و نمت .. لسه عيى ما دخلتش فى النوم إلا ولقيت جماعة جابين على من ناحية البلد وسطهم حمارين ، و قدامهم شوية معيز ، لما حصلونى لقيتهم جماعة غجر قلت أعوذ بالله من داحظ يمكن ياواد يفوتوا طوالى .. و قمت ركنت نفسى أشوف إيه اللى ح يحصل .. جم حداى و و قفوا .. و شويه لقيتهم فارشين حوالى .. »

عمد رجلان إلى الحمير فأنزلوا مها أستاراً رقيقة . أمالوا الواحد على الآخر ، فإذا أمام عليوى خيمتان صغيرتان .. و دقوا أو تاداً ربطوا فيها معيزهم ، وأخرجت امرأة « حلة » وجلست تفركها بالتراب ، ثم ذهبت إلى الترعة . وجمع أحدهم عصياً ثلاثاً في حزمة ، ثم قردها وثبت قوائمها بالأرض ، وجاء بقدر علقه من وسطها ، وأشعل النار نحته ، ومال بوجهه ينفخ فيها و بعد قليل انتشرت رائحة الشاى ، وانتبه الغجر لحاوهم «وواحد منهم قال لى : انغضل اشر بلك فنجان و يانا .. قمت رايح و قعدت » ، فسأله الشاب :

- « كان بقالك زمان ما شربتش شاى ؟ »

- « ما انت عارف الفلاح عبيط ، ما يقولش في عزومة لأ . لكن أقولك الحق إنى خفت . . كل الحكايات في بلدنا عن الغجر أنهم حرامية وخطافين ، ولهم حيل ما نجيش ع البال . أنا قلت في عقلي ياواد اتفرج ع الناس دول . . كانت وياهم بنت ، فضلت ثروح و تيجي قدامي ، مخدتش بالى منها إلا لما شفت الرجالة مكشرين لها . ما حدش يكلمها منهم بلطف وإنسانية ، إلا كله بشخط ونطر . ساعات ترد وساعات تمشي ساكته . ما عرفتش عملت فيهم إيه إنهم يشتموها من غير ما يسمعوها ( يا مجنونه ! ح تشوفي . . ح نوريكي ( . بقيت بعد كده كل ما تفوت قدامي أبص لها . » . فوجد فيها وجها شديد بعد كده كل ما تفوت قدامي أبص لها . » . فوجد فيها وجها شديد نقطه خضراء . وعلى ذقنها وشم غض . قصيرة القامة ، معتدلة الظهر ، رأسها كثير اللفتات تنبيء عن عصبية قوية . .

وكانت تخنى غضبها بضغطة ظاهرة على شفتها زادتها طولا وضموراً ولما جاءت تناول الأفداح ، فاحت له منها ، ائحة غريبة عن أنفه .. خليط من عرق وقذارة ، وعطر فيه قرنفل وشند (١) ولم يشعر عليوى إلا وهو منطلق في الحديث . .

و فضلنا نتكلم .. و فضلو ا يسألونى عن الغنم : رايح بيهم فين ؟ و معاى كام ؟ أنا خعت يكونوا بيسهونى عن حاجة والا ملعوب . قلت قوم حوش عن غنمك . رجعت مطرحى مقدرتش أبام .. يادوبك عينى بعد نصالليل غفلت ، إلا وصحيت على نبح الكلب . وأبص ألاتى غنمى متفركشة قدام تلات عساكر ، خيولهم عينيها فى الظلام زى الشرر لسه فاكرهم لدلوقتى .. بقيت مخبول أجرى وأقع .. كل ما النفت ناحية العجر ألاقى العسكر نازلة فى الخيام هد ، والنار انطفت وبقت دخان . وسمعت الشتيمة نازلة فيهم : « ياحرامية . . ياخطالمان باولاد لكلب . . » دراعاتهم تهتز فوف رعوسهم ، يزعقوا : « فى عرضك الكلب . . » دراعاتهم تهتز فوف رعوسهم ، يزعقوا : « فى عرضك باسمادة الشاويش . . » ولاكن ولا فايدة . . لموهم كلهم فى المسلة وأنا فضلت أجمع فى الغنم ، الخابة ما حمدت ربنا واناميت عليهم رجعت مطرحى ، جيت أشيل الحلابية وأنام ، ما أبص إلا وألا قى البنت الخجرية مكومة نفسها ولازقة فى الحيطة أقولك الحق ارتعشت من الحضة ، ياخبر اسود الميه التهمة اللى جيالى دى ؟ ا

- بنت إن هنا؟ إيش جابك؟ بتعملي إيه؟

<sup>(</sup>١) قبات عطرى يستخدم للبخور ٠

شاورت لى بصباعها .. لغاية ما بعدت العساكر خالص اترمت على وقالت لى :

أنا فى عرضك .. دول كانوا عاوزين بمونونى .. فاكرين أنا اللى دليت عليهم فى سرقة القوصية ، حبسونا كلنا . وأول ما طلعم سرقوا تانى .. فى عرضك خدنى وياك .. مطرح ما تروح أروح .. بس أبعدعن الناس دول ... »

وملت الغجرية ذراعها وتعلقت برقبته لم تكن ترتعش، ولا كانت سربعة التنفس، وكلما تغير فيها أن زالت ضمة شفتها فبانتا متضخمتين وانفرجتا عن سنين كبيرين، وتركت عينها مسبلتين، لعله التعب، أو كأن هذه أول تجربة صادفها عليوى، ورهما أيضا لانه لم يشم من قبل رائحة الشند والقرنفل عن قرب.

سواء كان هذا أو ذاك ، أحس عليوى بقواه تلوب بين بديها ، وتراخت ذراعاه بجانبه .. وعادت لذهنه صورة هذه المرأة وهي تمر أمامه عندما كان يشرب مع رفقائها الشاى ، وتذكر لفتات رأسها . ولم يكن يدرى وإن كان قد أدرك الآن – أن لهذه اللفتات جاذبية عجيبة وسحر قوى .. وطال صمته ، يعلله ضميره بأنه من آثار تربيته التي علمته منذ الصغر أن يرهب الغجر و يخشاهم . ولكنه لم يرد ذراعي المرأة ، بل أحس بعد قليل أن ما انحل من أعصابه عاد ينفر في جبهته ، ويجف في حلقه ، ويرتعش في قلبه . واجتمع هذا وذاك على مل عروقه بدم يغلي ويطن في أذنيه .. وإذا بذراعيه على ذراعبها من منها ..

وزاده النهاباً أنها ابتدأت تقترب منه شئياً فشيئاً . . وكان يدفعها نحوه شعور هو خليط من الفرح والعناد . . وربما لم يكن شوقها للرجل ، بل لتذوقها لذة حريبها في ليلنها الأولى . ثم ما إن بادلها الرجل ضمتها ، حتى أنطاقت من مكمنها رغبة قوية طالما كبثت فكانت في انفكاكها هوجاء . . ولكنها حريصة على نفسها إلا تفني سريعاً . . فهي تضغط على حدتها و تغطى عنفها بستار من الاتثاد و اتزان الخطوة . . وجعلت كل همها أن تعطى للرجل ما لم ينله من قبل وأن تأخذ منه أكبر ما تستطيع .

وكانت و فمه على فمها تلمع فى نظرتها ، رغم الظلام ، صورة الانتصار . ولو كان للغريزة جسد وأشرفت عليها ، لهزت رأسها رضا و افتخاراً ، و لدافعت عن نفسها بأنها لم تكن لترضى من أغلب الناس بالعبارة المحتشمة المتسربلة فى الحياء و الحفر ، إلا لأنها تنقل لأفراد قلائل منهم ، و فى أو قات متفرقة ، كامل قوتها ، فيهونها أرواحهم و يدعونها أن تحل بهم من غير شريك . .

و لم تطل القبلة، لأن المرأة استيقظت و تنبهت لموقفها فقامت وسحبت الرجل من يده ، و دخلت من ثغرة في سور الوابور ، وشملها الظلام... وكان على الكلب هذه الليلة أن يحرس مع الغنم سيده ..

... « قصر ه بیتت معای اللیلة دی .. و قلت لها : یابنت الحلال أنا أخاف الله . . و أحب حكم الشرع .. قالت لى أنا و هبتك نفسى .. قلت لها : و أنا قبلت ، و إذا سمع عنى حد أقول : فلاحين كنير

بيجوزوا فى البنادر بالوهبة ..

قال له صاحبه:

« - لا كن مش ع الحسر.. ومش مع العجر - ساعتها ما كنائش دارى بنفسى » .

... لا يدرى كيف نام وهو يسوق القطيع ، فطلع عليه النهار وهو من المسرق تن آمام قدر لا تفرق عصاه فى دفعها للأحياء بين بنى آدم و الغم .. ولكنه رغم هذا يشعر بأن هذه المرأة غمرته بللة جديدة عليه ، فانقاد لها كأنه متعب ، بجد بعد جهد فراشاً وثيراً .. و ترك عليوى نفسه ترتاح و تستند إليها .. لا يهمه وهو فى هذا النعاس المعسول -- أى قيد غللته به .. ما دام تيار الحيوية الذى استيقظ فيه -- ولا يستطيع بعد ذلك كمانه -- لن بجد فى غيرها مصباً يتدفق فيه و يزخر .. و نسى عليوى من أيامه ما مضى ، و قصر همه على الساعه التى هو فيها .. و فى الصباح كان يسر وراء القطيع وهو لا يز ال مدهوشاً ..

... « مشينا تانى فى الفجر وأنا مدروخ .. حصلنا ديروط ..لا لا ... نسبت. بعد ما مشينا شوية بصبت على الكلب ما لقيترش .. رجعت أدور عليه ، لقيته جنب شجرة بيطالع فى الروح ... » راقداً بمؤخره على الأرض ، رافعاً راسه على مقدمين مرتعشتين ، بهتر جسمه متشنجاً وحدق الكلب فى صاحبه ، ولمعت فى عينه لحظة بارقة أمل ، ثم أطفأها سريعاً حزن عميق صامت .. لم ير من قبل عيوناً تبكى مثل عيني الكلب الحامدتين ، وكانت تكلمه وتقول : و هل هذه آخر مرة

ترانى ؟ ، و فتح فمه .. ولكن الموت كان قد انهى ، ووضع يده على هذا الفم فلا يستطيع نباحاً .. وانحدرت بدل الصرخة سيول من لعاب لزج ، تنبىء عما فى جوف الحيوان من غليان وألم لا يعلمه أحد .. لم يفهم عليوى سبب الحادث . . لعل أحداً من الناس ضربه . . وكم من فلاح يضرب الكلب الغريب بقسوة ، أو لعل صبياً قذفه محجر هذه الشهوة التى تتمثل بها أول فكرة إجرامية فى أس الطفل .. ومد يده يتحسس ظهر الكلب فإذا هو سليم .. وشعر بالغجرية بجانبه .

. « جت قعلت جنبي تتفرج . بصيت لها قالت لى : « سموه .. كانوا عاوزين يسرقوا غنماتك وانت نايم .. جم أجلهم قصير ، وراحم في داهية . ما تزعلش ، بكره تلاقى غيره ، وعلشان خاطرك أنا جبت لك منهم معزتين هما دول اللي في الوسط . قلتلها : بتوعك المعزتين ؟ قالت لى : لا ، بتوعاتهم .. » فقاطعه الشاب من جديد .

- ــ « أهي غنيمة وجاتلك بلاش .
- ــ لا والله .. مارضيتش أبدآ آخدهم لكن أعمل إيه . . »

إن استطاع كلبه بين بدى الموت أن ينبح ، فليتكلم هو بين يدى التي سلبته عقله .. ولم يكن شيء أنطق بالاختلاف بين الطبيعتين ، من الابتسامة الحفيفة التي تمشعت على فم الغجرية ، تقابلها تقطيبة ظاهرة على جيين الفلاح . . وخفتت رعشة الكلب شيئاً فشيئاً حتى تلاشت حركته ، وتجرأ اللباب على فمه وعينيه . . وقام عليوى ليعود إلى قطيعه ، وقد تنازعته حسرة على كلبه يتركه وراءه ، ووجل من

المعزتين تسيران أمامه ، ويتمثل فيهما أول جرم ارتكبه في حباله وهو الذي عاش طول عمره يرهب النقطة، ويرتعش أمام العمدة ، ، يجبى العساكر باحترام ..

« من أول يوم لقيت الغجربة شاطرة .. حوشت اللبن اللي تحلبه وباعته ، وكنت الأول أحتار فيه ، وفطمت لى كام حمل ! وخيطت على النعاج كل واحدة كيس . نسيت هم المعزتين وقلت لنفسى بكره ياواد ترجع لبلك و تربى غنمك ، وإن كان معاك واحدة شاطرة زى دى ، ليه ما تقبلش غنم الناس لما تودعها عنك و تسرح بيم ا! بكره رزقك ياواد يتسع .. وربك كريم .

و بعد كام يوم حصلت ملوى ، ولقيت في مدخل البلد أرض بور رحت سايب فيها الغنم ، وجيت عالحسر قبالة قهوة و قعلت .. البنت غابت تحت مع الغنم .. كانت ليلة من أولها مقندلة زى الزفت .. ما اعرفش جرى للبنت فيها إيه . انقلبت على في الصبح قلبة و احدة .. ، نزلت الغجرية نجول بين النعاج بخطوة بطيئة ، لا شيء يدعوها للبقاء مع القطيع . و لكن لا شيء يدعوها أيضاً للرجوع إلى عليوى . بدأت تمل معبشها الحديدة الواضحة تسير في طريق معلوم وعادت كن لتجوالها القديم . كل للتها أن تطارد من بلد إلى بلد ، ولا تزيد صلتها بمكان أكثر من ليلة . زالت الفورة ، ولم يبتى من عليوى سوى رجل هادىء تستطيع أن تثق بطيبته . ولكنها مع ذلك تندم على حياة نصفها عداء . فالغجر أنانيون لا يقبلون الغريب بينهم .

وقد ظلت تخضع الرجل منهم ، لا عن حب بل عن اضطرار ، وكانت تجد لذتها فى الصراع الدائم بين شدة مراسها وحقد أضغانها . وأى لذة أكبر من أنها لا تخضع إلا بعد أن يعلو إلى فمها فيكاد يغرقها تيار ينسها حقدها. على عظمه ١٤ وكلما وافق الاسترضاء نقطة الانكسار تمتعت النفس بأقصى حدود النشوة ، أما الآن فهى تخضع ، سواء أكان التيار إلى قدمها أم إلى ركبتها . لا تعرف لذة الشبع ، لأنها حرمت لذة الحوع . لم تكن تبغض عليوى ، ولكنها كانت تتمنى لو كان من العجر .

قطع تفكير الغجرية نور مصباح يضيء على الحسر حيث يجلس عليوى ، وبلت لها قهوة في وسطها وتحت المصباح - دكة خشب عليها رجل بيده ربابة ينشد .. فنسبت أفكارها وجاءت تستمع لقصة (حبس مرعى ويحى ويونس ، عند الزناني في تونس ، ورجوع الأمير أبوزيد إلى الأطلال . . وتوالت صرخات الرجل ، تهدأ عندها همهمة الحالسين ، وكلهم أصاخ بأذنه للقصة وللأشعار وكليما تقدم الليل ضاقت أنفاس المصباح ، يزيدها اختناقا حلقة كثيفة من ناموس كالتراب انعقدت حوله رغم دخانه المتصاعد . ولف الكون من ناموس كالتراب انعقدت حوله رغم دخانه المتصاعد . ولف الكون العالم . له بين الحين والآخر رعشة خفيفة .. هي سبب هزة هذه النجوم القليلة التي ترتجف ثم تثبت . ولم يستطع المصباح بأزيزه ، ولا المنشد بربابته ، أن يبدد بعض ما في الكون من حزن جاثم .. هل الليل جثة بربابته ، أن يبدد بعض ما في الكون من حزن جاثم .. هل الليل جثة

النهار ، فيكون هذا الحزن أنشودة الموت !! أم العالم فى أسى ، لأنه يشعر أنه يفى شيئا فشيئاً !! أو ربما كان من تأثير انعكاس ما يجول فى هذا الفضاء من آلاف الأرواح الشرقية التى خلقها الله حزينة موجعة القلب!! وربما كانت هذه السماء ذاتها إذا ظللت الشمال. عنوان البهجة وامتلاء النفس بالرضا والحذل ، وأصبحت هزة النجوم رقصاً !!!

وثقل هذا الحو على الربابة . فهى تئن بصوت متشابه . ووقف العالم كله فى ناحية، والربابة فى ناحية أخرى ، ودار بينهما حديث ، وأفضى كل منهما للاخر بأسراره. وبلغ تأثر السامعين بالقصة ، أن غاب المنشد عن نظرهم وتجسم لهم أبو زيد جالساً على الدكة يصرخ فيهم صرخاته الحربية . واختلطت الأزمئة فى أذهانهم ، لايدرون أهو الذى بعث ليقص عليهم وقائعه ، أم هم الذين نقلتهم يد سحرية إلى عصره السحيق !! واختار الشاعر قصيدة يعلم من تجاربه أنها تؤثر فى السامعين . واختم بها ليلته ، وكان آخر ما تغى به :

على ما جرى يا وينح قلبي لما جرى والبين قيدنى بستة قيود !
مما جرى لى من هموم تكيدنى وقت إيش ياذاك الزمان تعود؟
نطق لسان الحال عن الدهر قال لى : زمان مضى ما عاد قط يعود!
ياعين! إبك على الزمان اللى مضى وأجرك على الله الواحد المعبود!

هل كان يعلم الشاعر المجهول وهو يصف آلام أبطاله أن شعره سيقابلها على الحسر فتتلقاه كضربة السكين ؟ ربما كان يعلم هذا وإلا كيف تكلم عما في ضميرها كأنه يعرفها من قبل ، وعاشرها واستمع لشكواها مراراً!! ودمعت عيناها - ودموعها غزيرة على كره منها . ثم استيقظت حدتها وشدة مراسها ، وكبت همومها ، وقامت تنام وقد اعتزمت أن تنفذ الفكرة الني تشاغلها في الآيام الأخرة .

و صحیت من النوم لقیتها ماشیة ع الحسر و جلابیتها تحت باطها . کانت ماشیة بشویش ، لکن فهمت طوانی آنها هاربة می . . رحت جاری و راها ، حصلتها و مسکتها من د راعها :

- رامحة فين ؟ .
  - ــ ماشة . .
  - ماشیة فن ؟
- مغربة للجبل . ممكن أتلم على آهلي هناك . .
  - لوحلك ؟
- أيوه ، خليني في سكني وخليك في سكتك .
- یابنت الحلال ، أنا قلتلك إن الغنم مش بتوعی ، صاحبهم
   فی المنیا ، ویینا وبینها دلوقتی مركة كعب ، وأنا راجع ویاك طوالی
   للبلد .

راحت قايلالى طوالى :

-- تغور بلدك باللي فيها .

حدق الشاب فى عليوى كأنه ينتظر منه غضبة الفلاح يقبل كل شىء ولاتسب عشيرته ، ولكن عليوى فى الوقت الذى يتحدث عنه ، كان قد فصله عن أهله وعشيرته حاجز رقيق . لم ثير الإهانة إحساسه، فلعها . . واستمر عليوى فى حديثه :

- وقلت لها:
- بلاش نروح للبلد . طب نروح مطرح ماتحى .
  - تعال وياى .
    - والغثم ٢
  - هاتهم معاك .
  - ــ مش بتوعى ا

راحت لاویة وشها زی اللی زعلت من الکلمة دی . ومشت تانی ، وقربت تغیب عنی .. کل دا والشیطان بیلعب فی عقلی ».

وقف عليوى وكل عرق فيه نابض متيقظ ، أسكرته حدته فطاحت رأسه ، يقع نظره مرة على المرأة ومرة على القطيع ، ووقف الشيطان أمامه ممسكاً بالميزان يبتسم له .. ثم هوت كفة المرأة ..

- .. « ورحت صارخ فيها :
- هوی , هوی .. أنا جی .

وجريت للغنم ، حاودتهم من ع الحسر لصليبة مغربة للجبل . ومشينا مش عامل للدنيا حساب . . وما نيش عارف أخرتى ح تكون ليه . .

فى الليلة دى شفت منها حاجة عجيبة .. كنا فايتين على عزبة ، لقينا فرخة فى الطريق عما تلقط .. راحت البنت طلعت من جيبها خيط طويل مربوط فى آخره حباية درة ، ورمتها قدام الفرخة ، راحت لقطاها .. ووقفت فى زورها .. قعلت تحك منقارها فى الأرض ، عايزة تصرخ مش طايقة ، والبنت سحبتها شوية شوية وحاطتها تحت باطها . وتوما بعدنا عن البلد دبحتها ..حصلنا الحبل ...»

- ـ ، استنى .. من اللي أكل الفرخة ؟
  - \_ أكلناها سوا .
- واشمعنا ما عملتش البنت الحيلة دى قبل كده؟
- ــ أنا عارف .. دى كانت نازلالى بالسم .. وأنا بقول ياسابل سترك ..
- أيوه .. اللى يسرق خمسة وستين رأس يزور فى فرخة !! فصمت عليوى وارتفعت له تهدات طويلة .. وكأن القمر قد غاب، ووصل إلى غرفة السجن المنفردة فى وسط حوش النقطة بصيص من مصباح معلق على بعد ،.وتوالت دقات أرجل الحيل قوية على الأسفلت، و نهق حمار بجوارهم. ثم هدأ الحو من جديد ، وعاد عليوى لقصته ، منكس القلب ، قد زال حنانه لزميله ، فكان

منكمشا فى نفسه يقتضب حوادثه . . لم يكن يحيا ماضيه ، بلكان يتذكر بجهد بعض ما جرى له ...

.. « قابلنا فى الحبل جماعتها.. واختلت بالكبير بتاعهم شوية .. الله أعلم اتكلموا على ، وشفتها بتشاور على الغنم ، والراجل بيبص وياها زى اللى بيعدهم ... مشيت وياهم .. بعد يومين ولا ثلاثة ، لقيت الغنم نقصت راس .. الحق دمى فار ..مسكت البت و قلتلها : اللى عاوز يفقد حياته يقرب للغنم .. »

قالت لى : « إحنا دلوقت غجر مع بعض . . كل حاجتنا <sup>.</sup> ويابعض . »

قلت لها: « غجر مش غجر أنا ما افهمش الكلام دا .. »
راحت لاوية بوزها على وقعلت ما تكلمنيش .جيت لها بعد يومين
وقلتلها: يابنت الحلال أنا بعت أهلى وشر فى علشانك .. مالمت لى
تانى ، لكنها كانت بتطرخم على .. وكل ساعة تقول لى : ما تخافش
على غنمك الغجر مايسرقوش من بعض .. برضه ألاقى الغنم كل
لما نقرب على سوق تنقص راس ولا راسين .. كدبت على .. »
لما نقرب على سوق تنقص راس ولا راسين .. كدبت على .. »
د هى ما كدبتش عليك .. أنت عامل نفسك غجرى ، وهما
مش عاملينك .. علشان كده بيسرقوا منك .. دانت نهيبة لهم ..

د ــ صفصفت الغنم على عشرة .. على خمسة .. قلت دبهده ياواد ؟ ح تطلع بلبوص والا إيه؟ وفى ليلة استغفلتهم وقمت قبل دماء وطين ٢٠٠٠

نهسة حلال ، ..

الفجر ، ورحت جارر اللي فاضل ، ومشيت للسوق بعتهم وانفضيت .

ــ « استغفلتهم ؟ هما الغنم مش بتوعك ؟ »

لم بجب عليوى واستمر فى قصته :

« .. من قيمة جمعة أخدونى هيله بيله و سرقو ا .. و سرقنا سو ا .. كيس قطن من غيط .. امبارح بالليل مسكونا .. » .

وكان لابد أن يتلوق عليوى بعض ما يلقاه الغجر من الإهانات والمطاردة . وجاءت الليلة التي خبر فيها كيف تهجم الحيل ، ويقع السوط ، ويوضع القيد في اليدين . . ولكن صحبة الغجر جعلته يستقبل الشم والقيد والكرباج مطمئناً . . منذ سنة شاهد ماجرى للغجر . . فكان جزعه — كتفرج — أكثر منه اليوم ، وهو مضروب يسير مكبلا بالحديد للنقطة — سنة مرت عليه لم تفن من عمره قدر ماهدمت من أخلاقه وعلااته . . كان فلاحاً بهمه النيل والعمدة والنقطة وحدود أرضه يقيسها بالشبر وبالأصبع ، أما الآن فهو غجرى لايهمه سوى اليوم الذي هو فيه . . الدنيا كلها أمامه لاحدود لها . . إن استطاع أن ينال منها شيئاً فليخطف . . وهو سعيد .

وسأله الشاب من جديد :

- « والعساكر جابتها وياك ؟
- البنت ؟ لايرضه هربت .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- ـ على الله ماتلاقيش اللمور دا واحد تانى تجيبه الأرض. .
- لا . . حثلاقيه منىن ؟ أنا تو ما اطلع أخرج أدور عليها » .
- ــ لم يسخر به الشاب هذه المرة بل تثاءب وتمطى ، ثم رقد على ــ الأرض.وقبل أن ينام أنشد بصوت منخفض ، دون أن يتغنى ،
  - ـ هذا الموال :
- تقدر نسيب حبيبتك ؟ وإن كانت ياعين . .ساءتك
- \_ ولا جابت المعروف الكاس دوبتهواك..وسقتك
- \_ ولا رفعت عليك عصاية وقدامها..ياميت ندامة ساءتك
  - ـ ليلي ليلي ياوعدى . . .



rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registere

أبو فودة



1

يوم وقفة العيد خرجت من (المركز) «شحنة » المساجين الذين قضوا ثلاثة أرباع مديهم ، فضاق الشارع بحلقات الأهل والأحباب تتخاطف نصيبها وتلتف به . كادت الزحمة تزول ، وجاسر هنيدى لايزال مكانه . ليس في المساجين غيره من بني شقير . لم يكن في انتظاره أحد . فلم يبق له من الأقارب سوى ابن خاله اسهاعيل ، وآخر مرة رآه كانت قبل خمس سنوات عندما زاره في طره . لم يكن مبتشا ولا حزينا ، ولا خطر له أن يتساءل هل إسهاعيل حي أم ميت ؟ فهو مشغول بمراقبة ركاب الحمير والسائرين ، يلاحقهم بنظرة خالية من الفهم وإن كانت حية ، يشد الذهول فمه إلى أذنيه ، ولكن ابتسامته لم تولد بعد .

بعد برهة سار يقصد البندر . لم يصل وابور الطرزى حتى وقف من جديد يراقب جمعاً أغلبه نساء حافيات وسطهن غازية ترقص حول قلة . جاءت فوقها تغطيها بملابسها وقعلت . ثم قامت ، فإذا القلة قد اختفت معها ... على وجوه المتفرجات سعادة صادقة وإعجاب : كيف استطاعت ؟ ويسأل : المتفرجون : أين وضعها ؟ والراقصة لا تزال على شخلعها و تقصعها . تملأ الحو بر تين الصاجات .

وخرج من الوابور عدة نساء قد على الطحين بوجوههن . على رؤوسهن قفف . كبيرة لا يحملها إلامثل رقابهن الغليظة ، فقابلهن المنظرات بزغاريد عالمية .

فى هذه اللحظة لمست كتفه امرأة . لم ترفع نظرها عنه منذأن وقف عجانها ، ولكنه فى شىء من الإلهام بادرها :

۔ «الطحین دہ لفر ح من بنی شقیر ؟

ـ أيوه .. انت مش ابن المرحوم مبارك حاج جاسر ؟

ــ أهو أنا .. النهاردة بس خرجت » .

احتاط الشقر اوية ببلدياتهم، وتلفت وجه لوجه، وتنقل همس من فم لأذن ، فإذا من الرقع المتعددة ، تنشر من جديد فى ثوب خاق ، حادثته القدعة .

جاسر عامل فى محجر أبو فودة ، أمل أبيه الرجل الطيب الشيخ مبارك . ولكن نزق الشباب يقوده فى معظم الليالى لمنفلوط ، يصرف وهو محمور كل مكسبه على حميدة : فتاة تقودها للفحش المتستر

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أمها العرجاء . هو فى الحبل شرس ، شكس الطباع ، يعجب بقوته ويزهى بها على زملائه . كلها اجتمع العال ، ولا يعدلون بطبيعتهم عن اللاائرة والقرفصاء - كان هو يلون مجهود واسطتهم ، وقامته تعلوهم . لهم جلسة يومية عند سفح المحجر ينتظرون المعلية . كان المحجر فى هدوء لا يشعر بوجوده ولذته إلا من خبر ضجته . وجاسر يحكى لهم شيئاً يضحك ، فهو يصف لهم خناقة أله مع رجلين على الحسر انهت بهربها . . وعن ثور هائج مسكه من مقوده وأوقفه . أيكون أقوى من هذا الحجرالذي يرونه أمامهم لا انه يراهن من شاء مهم أنه يرفعه من مكانه . . وقفوا حوله . ومال جاسر . وباعد رجليه واحتضن الحجر ، يتمايل على الحبين وهو ينقل يديه ، يتفحص خصمه ويصل بين روح الحجر وروحه ، وانتفض نقضة كتمت نفسه ، وبرزت عروق رقبته . . ولكنها مانت في جسمه ، فامتع وجهه ، وبرزت عروق رقبته . . ولكنها مانت في جسمه ، والحجر لم يتقلقل ، وجاسر منكنيء لا يتنازل عن محاولته .

لم يطل الصمت ، قطعه صوت من بين شفتين كله احتقار واستهزاء ، عدل بالأنظار جميعها عن جاسر إلى متولى : شاب و اقف في المؤخرة صغير الرأس ، أعنق ، أذناه لاصقتان على طر في قفاه . . و أر دف :

ــ و إذا كانت حميدة هي اللي أخلت قوتك ، احسن تسيب ُ الحجر لراجل .. دا تقيل عليك .. »

أظهر التحقيق أن للقتيل علاقة بحميدة ، ولكن لم يثبت إن كان الجاسر على علم بها . و اختلف الشهود ، لا يدرون هل كان القادوم في

يد جاسر ، أم خطفه من أحد الواقفين ؟ أخذ متولى الضربة وارتمى على الأرض ، له حشرجة سريعة متكررة يوقفها حيناً بعد آخر ، صوت حلق يابس يشرب ماء متدفقاً ، هو سيل الدم ينزف على ستر من مخه إلى جوفه .

ولكن وحشية هذه الحادثة لم تقو على خمس عشرة سنة تفل أصلب الذكريات . وأخذ الشقراوية ، عندما نفدتها مسهم يحيطون بجاس بهنئونه . فللفلاح مبادرة من قلبه لاثنين :حاج يعود، أو مسجون يطلق . سلسلة من مظالم لا يعلم أولها . هي التي لا تبخس قيمة الطليق عندما يعود .

و فوق ذلك . فإن منظر جاسر يدعو إلى أن ترق له قلوب بلدياته . لم يميزه الذين يعرفونه مهم الابصعربة فقد تركهم شاب حليق قوى الذراعين ، وإن كان محيى الظهر قليلا ، يمشى بهد الأرض . وأمامهم رجل في ذقن قد عفرها الشيب ، هزل وجهه ، فعرضت عظمتا حده عن عينيه . ربما تكون قامته قد اعتدلت ولكن كتفيه تقوستا . مشيته على الأرض زحف كأنه يسحب معه ثقلا .

وسار الموكب بأناشيدة ، وجاسر فى المقدمة . قد ولدت له الابتسامة ، فإذا هى ضحكة عريضة تبين عن أسنان غليظة . وجهه يتهلل عن بشر صادق . فى نظرته لذه تمتع ورضا لا ترى إلا فى عينى طفل .

على أن أحداً من المحيطين به لم يفهمه . ليست ضحكته من عودة حريته وحدب بلدياته عليه ، بل المفارقة تملأه سروراً ها هو ـــ

من غير أن يحتسب عود لبلده فى زفة! لم ينلها أحد من المسجونين اللذين سارعوا بالتفرق عنه و تركوه . يذكرهم فى سره ويضحك . فأكل طبخته ، خبر فكاهة لمن تنزل عليه المأثدة !

وجاس ذكى ، مها قالوا عن قساوة قلبه زمن حادثته وعن وحشيته فى طرة ، يصبح فى مثل هذه المواقف حيواناً كامل الإنسانية يرق قلبه ، وتنفتح نفسه ، ويقبل على الضحكة بشغف، ولو وجدته في أضيق المواقف .

جىء من الحلسة بعد سماعه الحكم وأودع عربة السجن وجد بجانبه شاباً صغير الحسم مسود الأصابع . ر بما كان جز مجياً أو طباعاً . سأله الشاب :

و طلعت بكام .

خىستاشرسنە .. أشغال شاقة .

فی طرة ؟

فی طرة ولا أبو زعبل .. زی بعضه ..

ح تنحت الحجارة في الجبل طول النهار ؟ ياخبر أبيض الله يكون في عونك .. »

أدار الحجار وجهه للشاب ، فإذا عليه نفس النهلل والرضا واللذة التي تنطق بها عيناه وضحكته الآن وهويسير في رأس الموكب .

الضحكة و احدة رغم بقائه خمس عشرة سنة سجيناً . قد تكون لعبت بجسمه ما شاءت ولكنها ، لم تمس روحه . وها هو يعود كما

كان ، شاباً نفسه متفتحة للحياة ، ولا يدرى أحد الآن بعد هذا الغياب ما مقدار جوعها رغم هزاله ، وما بين قدميه والأرض من نضال .

و يخل الموكب البلد، ووصل الحبر إلى إسهاعيل، فجاء بذراعيه يجرى إلى ابن عمته . شاب مصفر الوجه متردد متلعثم، أربكه وصول سجاسر . وقفت زوجته تنادى الحيران تشحد منهم دستاً، (١) وأخذ هو يجرى هنا و هناك ، حتى استلف تمن أس سكر، وخرج يستى المشربات للجيران وقد تجمعوا عليه يهنئونه هو .. في سره يقول:

۔ « أهي مصيبه و نزلت على » .

و هبط الغروب على البلد ، و أخذ كل يعود لدار ه بدو ابه و أغلقت الأبو اب ، و همدت أجسام أضناها الشقاء ، و نعست جفو ن . و لما هدأت الضجة ، سمع فى قبلى البلد نو احضعيف و نهنهه . . هى أم متولى : جاءها خبر عودة جاسر فجدد مناحتها .

ثغرة فى جدار الحوش السماوي تصل منزل لسماعيل برحبه مسورة كان أبوه بخزن فيها حطبه و يربط جاموسته . ولما أكل الابن ماله ، بقيت مهجورة تجرى فيها الكتاكيت . لها باب من خشب الصناديق بفتح على أرض نخبل مهملة .

فى ركن منها مسقف بالحريد ، نزل جاسر مؤقتاً حتى بجد عملا ومسكناً . وفى البلد عرف ، لا يقر منز لا يجمع رجلين وأمرأة ..

ر۱) اتاه اسطرالی کبیر ۰

فجاء إسماعيل بحزمة من البوص فى قامة الرجل وسد بها الثغرة وحلوق الحيران . ليس لهم بعد ذلك ما يشكون منه . ولكن فى قلب إسماعيل يقيناً بأنها و مصيبة و نزلت عليه » . ماذا تفعل فى جاسر حزمة البوص ؟ هو منذ الصغر يتحاشاه ويتهرب منه . طبيعتها ضدان . مال جاسر إلى الخدر ، وعمد إسماعيل إلى الأفيون وحسن كيف (١) خشونه الأول جورته منذ الصغر إلى المحجر ، وأتلف الثانى ما تركه له أبوه و هاجر من البلد . رأى جاسر فى إسماعيل أنه عبيط خام . ويشكو إسماعيل لكل من يعرفه عن شقاوة ابن عمته وأذينه لحاق الله ..

ولو كان متزوجاً من غير نرجس لهان عليه الأمر. فهى امرأة (محراوية) يعلم الكل عنها أنها (نتاية)، أكثر فهماً لطرق الإغواء للرجل من فتيات البلد. يقولون انها سبب فقره، لأنه بجرى وراء ذيلها، ثم يحسدونه في الوقت نفسه عليها. في ضميره وسواس دائم أن هذا الحسد يخفي تحته نوعا من الاحتقار، كأنهم يستكثرونها عليه. إيمانهم بأنه نحت قدمها ، هو الذي يقلل من الإشاعات التي تصل إلى أذنيه عما تفعله ، من ورائه . وهو الآن لا يستطيع الثقة بإخلاص زوجته ولا بعفاقها ولكنه يعيش كما يعيش زوج كل المرأة خليعة . إذا كان بهواها: تأجيل مستمر لليقين ، واستساغة دائمة للبقاء على الشك .

وزاد من هموم إسهاعيل أنجاس يهبط عليه فىوقت توقيع الحجز

<sup>(</sup>١) توع من التبع المخلوط بالمسل يدحن في الحجوزة "

(على بياضه) (١) وغرقه في الدين لرقبته، وحرصه على « ربعين ذرة » يقيمان مع المش والبصل أو ده .

ظل جاسر فی أول الآمر بعیداً عن التفكیر فیا وراء حزمة البوس ، فقد اتخلمن ركنه منامة لا یأوی إلیها إلا مع اللیل فی أول أیامه أخذ یتجول فی البلد والفیطان ، وزار منفلوط مرات متوالیة . ثم ترك ذلك كله و ( تزبن ) علی دكان خلیل، حیث وجد من العجائز و بعض ضیع الشباب أصدقاء یتناوبون شرب أقلماح شای معكرة كالحرر.

في هذه القهوة سمع عن خيبة إسهاعيل في زواجه من هذه البحراوية هو رجل « هايف » لا يعلم من ملاعيب زوجته شيئا ولا هم يعلمون ولكن ليست على عيونهم مثل عينيه غشاوة . ماذا تفعل في البندس يوم السوق ؟ إنها تزوغ من وسط بلدياتها و تحتني من أول النهار الآخره .

أخذجاسر — وقد ملأت هذه الأحاديث أذنيه — يسارق نرجس النظر . لمحها مرات قليلة تروح وتغدو فى دارها . ثم رآها تسير يوم السوق وقد شدت طرف طرحتها على نصف وجهها ، ولكن العين الوحيدة التى وقع نظره عليها كبيرة واسعة . متلفتة، تجوب ما حولها فى غمضة .

وتربص جاسر إلى أن وافقه يوم خرج فيه إسماعيل مبكراً إلى الغيط . و دخل الدار فوجدها بحانب الفرن . شفته السفلي متضخمة قد تدلت ، وعيناه جشعتان :

<sup>(</sup>١) الزدع في المحتول قبل جنيه ،

- ـــ ۱ صبحت بالخير يانرجس.
- ... صبحك الله بالخبر .. ابن عمتك نويه طالع للغيط » .

الحوش ساوى يكشفه الحيران. فانجهت نرجس إلى غرفة صغيرة منحدرة ودخلتها ، فجاء جاسر ووقف على بابها . لم ير في مبدأ الأمر شيئاً ، ثم اتضح له بعد وقت حبل عليه ملابس نسائيه عديدة كلها في ألوان مهرجة ، تزينها دنتلا وشرائط و تطريز وزركشة .

وقفت نرجس تنظر إليه . هو موقف مناجزة وقياس قوة بقوة . فهى أبعد ما تكون عن القروية الرحدبدة التي لا تخلو مع رجل إلاو ملأت رأسها فكرة واحدة: أنها عرضة لهجومه ، وأن انتصاره عليها لايتوقف على إرادتها ، بل على الظروف . فلو كانت ملائمة له خيم عليها جو من التسليم والعجز ، وقد تناصل قليلا ولكنها تذبي دائماً بالحضوع ، وأغلب الأمر أنها تنسى نفسها وتشترك في النهاية فيما أكرهت عليه . فهي تعيش طول عمرها ونظرها لنف هما أنها مطفأ شهوة ، لا يربطها بالرجل إلا قانون واحد : أن تحرك — من بعد — من شهوته دائماً عبث لا تخبو لها نار . لا تقدم ، ولكن إذا رغب ، عليها أن تعطى .

وكان وجه جاسر أدكن اللون ، يفيض من عينيه خبث غير جبان .

« يعنى غبت يانرجس فى السوق السبت اللى فات ! ! »
 لم يكن استفهاماً ، بل لهجة انتصار تحبّها تهديد . .

- ﴿ عبال ما بعت الفروج . . ،

وأقبلت مرتبكة على ملابسها تطويها فهى تعلم أن تطلع جاسر لهذه الأثوابسيورطها ، على أن أحداً من أهل البلد لم ير هذه الملابس . حتى ولا أحب جبرانها إليها

وضحك جاسر بهدوء وكأنه يهمس لنقسه

- « والله إسماعيل منهني !! »

وجلست نرجس تصف الملابس فى صندوق أحمر . . هى ثروة لامرأة لا تبدو فى الطرق ، ولا يراها الناس إلا فى جلباب أسود يهبط إلى قلميها ، أبيض الذيل يكنس التراب ، فنرجس تموت على ثوب جديد ، لا تفرط فى جلابية مها قلمت أغلب هذه الملابس من أيام زواجها فى بلدها (موش)

زل إسماعيل بهذا البلد بعد أن ترك السلطة (١)، يعمل لدى أحد المقاولين ووصله عن نرجس — وكانت إحدى جيرانه — أخبار خلاعتها ، وطمع أن يتزوج من بحراوية مثلها فهو بعد تجواله فى مصر والشام لا يقنع بامرأة من بلده فى هذا الوقت جاءه تعويض السلطة ، وأخذ يصرف الحنيه وراء الحنيه حتى استلفت نظرها . فتحايلت على زوجها إلى أن طلقها واندلقت على إسماعيل وقد بهرتها ثروته . تزوجته ، ولم تلبت يدها أن نفضت جيوبه فى شراء ملابس من كل صنف ولون وانتهى العمل و نفد التعويض ، فعاد إسماعيل لبى

<sup>(</sup>١) لفظ كان يطلق على الادارة المسسسكرية البريطانية التي كانت تعميد الفلاحين لتجنيدهم في فيلق الممأل في الحرب المالمية الأول •

شقير يرتزومن إيجار فدانبن ، و بعيش عيشة فلاح لا يعرفالنقو د إلا وقت المحصول

فى أول الأمر لم تنقطع شكاية البحراوية من غربتها وعدم قدرتها تحمل الفاقة التى وجلعت نفسها فيها فاسترضاها إسهاعيل جهده ، وحرم نفسه من كل شيء ليجدما تشيرى به « الكستور » و « البرنسي عزيز » (١) وجاءت سنوات خاسرة ردت إسهاعيل فلاحاً لا يجد سوى جلبابه الأزرق يعيش صدره ويرقع ظهره مرات . وعاشت زوجته بصندوقها ، لا تتنازل عن مطمحها أن يزيد ويغتنى . توهمه أنها تشترى بعض ما يراه من ثمن ما تبيعه من بيض دجاج تربيه

والحقيقة ، وهى البحراوية المجربة ، كانت لأجل هذا الصندوق تفرط فى نفسها بمنفلوط يوم السوق لأحد مشايخ الحفر . وتوصلت على يديه ، وارتقت إلى معرفة بعض شباب الموظفين ولأجلهم كانت إذا خرجت تدس فى قعرقفتها - تحت البيض وربطة الكتاكيت الحلباب الذي يروقها بعضهم يقنع به وبعضهم تدفعه الحاجة للمرأة ، ويأنف من ثيابها وقدمها . فيحمها ويلبسها من ملابس الرجال .

وأتقنت البحراوية دورها ، فهى تباعد ما بين جريمها وبلدها ، وتتصل بوسط ليس من الفلاحين . ولكن الفحش لا ينكفيء عليه ماجور ، وفاحت رائحة سيرتها ووصلت فى بلدها إلى أنوف خلقت تتشم الحو .

<sup>(</sup>١) نوع من الأقمضة النسائية الفسبية .

وخرجت نرجس من الغرفة ، فأمسك جاسر بيدها وأداد أن يدفعها مجسمه ويدخلها الغرفة ، ولكنها انفلتت منه وكرت إلى الفرن فتبعها جاسر ومال علمها يقول :

- « حرام عليك . . أنا بقي لى خمستاشر سنة . . »

واستند على الجدار ، وشعر بشىء يجذبه للأرض ، تنفسه سريع وعيناه مشتعلتان . استيقظ فيه وحش طال رقاده ، فلما هم يقوم لم تسعفه قوائمه . هو هائج تجمعت قوته فجأة ، ولكن لا يزال فى ( دوخة ) اليقظة .

وجلس جاسر القرفصاء .. وجسمه كله يرتعش .. ثم مالت رأسه وضمها بين ركبتيه بيدين متصلتين .. وتملكته هزة متكررة . نوبة تشنج صرعته . . .

أسرعت نرجس للزير ، يلاحقها من جاسر شخير يلمسها في أذنها ويتسرب إلى أعصابها . وعادت إليه تهم بصب الماء على وجهه . . ولكنها عدلت . . لا يزال هذا الشخير يأسرها لا يعلم أحد ما الذي أثار في ذهنها . . لعلها ذكريات حوادث قديمة . . كانت فيها عبدة قن (١) لحسمها . . في أول شبابها كانت تسكر في بعض الاحيان من عرقي البلح وتنسى نفسها . وعند اليقظة تحس بأثر مجهود صوتي في حلقها . .

أُلقت الماء على وجهة فشهق .. ورفع رأسه ، فاذا ببصره يقع على عينين كلها خضوع واستسلام . ربما سحرها ما رأته من القوة

<sup>(</sup>١) العبد اذا ملك هو وأبواه يستوى فيه الاثنان والجمع والمؤلث ·

تنفجر وتصرع رجلا. وريما كان ما ، أنه في حالة جاسر من رغبة صادقة ملحة . . من أجلها هي . . ولكن لا هذا ولا ذاك إن هو إلا قدر محتوم مبط على الحلائق ، في حواشيه حوادث تسمى مرة مصادفات ومرة موجبات ، وما هي إلا نغمة من نغبات الكون في دور انه .. ليس للإنسان فيها إلا ما الثقب في صفير الناي .

وقام إليها ، وماتت بده على معصمها . جرها معه . لا يزال محنى الظهر ، خطوته سريعة ، وأغرب شيء فيها أنها قصيرة ، شيء خيى يشد قدميه الواحدة إلى الأخرى ..

وسترهما ظلام الغرفة .

تغبرت حياة جاسر . هو منذ عام ينام إلى الضحي . ويقضي سحابة النهار بدكان خليل . لم يزر أبو فودة . فغياهب السجن قطعت فيه عرقاً يربط الرجل بمنبته . وهو ــ بعد هذا السجن الطويل ــ عن العمل عزوف . يود لو تظل حياته كلها حرية .

لكن نرجس أشعلته ، رده فربها إلى ماصيه ، وأزال عنه نقاهة السجن . وإذا به في اليوم التالي لا جماعهما خرج من مسكنه مِع الفجر ويترك البلد عن يساره، ويجدفي سبره كأنه في يوممن أيام شبابه .. يسرع كعادته كل صباح ليلحق المعدية . خمس عشرة سنة مرت كحنم ليلة !! الهوة التي فغرت فاها في حياته لم تقو على زمن له من القفز ما يصل بين ضفتى أوسع الثغرات ـ ليس فى الطريق مزارع ، وكل ما حوله أرض فضاء رملية تغوص فيها قدماه الثقيلتان ، ويجاهدبهما ــ وهو مسرع ــ يساعدهما يحركة من كتفيه ...

بعد برهة وقف ذاهلا ... لم يبق بينه وبين النيل سوى خطوات قليلة ، مع أنه يذكر أنه كان يصل للنيل بعد سير طويل .

وقت شبابه كانت الموردة (١) تقترب من البلد أو تبتعد عنها بمسافات لم يلحظها جاس ، لا لأنه ليس فلاحاً تهمه القصبة والشر ، بل لطول مجاورته للنيل وتعوده على تصاريف هذا المخلوق العجيب ، كحارس الأسد : يسمع أخفت همس المتفرجين عن البقشيش ، ولا تحس أذناه شيئاً إذا زأر الوحش من على كتفه ..

ولكنه في هذا اليوم لم يتمالك نفسه من الاندهاش. زالت سطوة العادة وتحجر الفكرة أمام قوة النيل. في خمس عشرة سنة أكل من بني شقير مسافة رحيبة ، كان جاسر يمشيها في أكثر من نصف ساعة .

وأشرف على الموردة والشمس لما تشرق . على بعد « كوشة » جير تحترق ويظللها الدخان .. أمامه قلوع بعض المراكب يسمع ضوضاء بحالسين فيها .. ووقف جاسر على مرتفع من الحسر . للريح صفير ، وللنيل تحته دمدمة خفيفة .. هو فى عز فيضانه ، يطل عليه كالشبح ناشىء من طينه . الطبيعة سواء فى الاثنين ، ليست الشهوة قاصرة على الحي .. كلاهما يرزح بحت عبء فورة واحدة ...

<sup>(</sup>١) ميناء القرية على النهر

فليس أدل على الشهوة من النيل وقت الفيضان. هو طول العام طفل نحيل تحمله مصر حرصاً على اليدين ، شفتاها على شفتيه ، من رحيق فمه تعيش . ينتهى العام وثلنى مصر قد جف . فيه لهيب كله نداء للارتواء . وللطبيعة انقلابات لا مقياس لقوتها ، فلا يأتى الميعاد حتى تنتفض مصر . تحس الرشفة تنقلب قبلة حارة تنفجر بها شهوات حبشية تتجمع طول السنة . ويقفز الطفل من بين يديها فإذا هو عملاق يد تشد شعرها . ويد نهصر خصرها ، ثم يطويها تحته فتغيب . كساؤه لها من ماء طحينى ، له في وسط الوادى هدير ، وعلى ضفتيه رفرفة . ويرتوى في جوف مصر كل شق ، وتحيا كل عين ، ويغور من البلاليص ماؤها العفن المدود .

لا ترى قوة النيل فى الدلتا .. هولا يجد حريته إلا مع الفيضان ، فإذا تخطاها وراء القناطر شعر باللجام فى فمه .. الحسور مجانبيه الغامة تحيط بعينى الفرس ، يركبه كل بلد شوطاً ويسلمه لمن بعده .. بقترب من البحر وهو شيخ مرت عليه آلاف السنين ، يجرى شوطاً واحداً لا يتغير حتى هد الملل والتعب قواه . تنازل عن نضاله مع الأرض ، فى مجراه المرسوم يجرى ، هو الذى طالما تقوى وشق ، أو تحايل ولف ، يخلق الجزائر ، ويبلع البحيرات ، تملأ حلقه سدو د من كثيف النبات فلا يغص ، وتخدعه مستنقعات فى التيه نهايتها فلا يضل . .

كل هذا كذب .. في الصعيد يثبت النيل أنه رغم كل هذا لا يزال شاباً مفتوناً بنفسه وبقوته .. ليست آلاف الدوامات إلا من دمه الفائر. لد في كل موردة يد تغازل الفتيات . بين كل حين وآخر تقتنص فريسة لا تشبع لهه بهما.. .. للشواطيء منه عبث الحبار .. وها هو مع بني شقير ، في سنة يمنحها أرضاً خصبة، وفي سنة يسترد هديته ومعها أجرها مضاعفاً .. في خمس عشرة سنة أغار على أرضها يأكل منها كالمفجوع حيى اقتربت الموردة من البلد للدرجة التي أذهلت جاس .

ولفح وجهه ريح رطيب ، فامتلأت رئتاه وزاد تنفسه عمقاً، وفصل جسمه عن بهمة الليل بصيص من الضوء الأحمر يبزغ من وراه الحبل ، رمى له على الأرض ظلا طويلا ، وعلت قامته ، ووقف لحظة بحدق في أبو فودة . ثم هبط حيث المراكب .

فى طريقه إلى المعدية ألتى جاسر السلام على رجلين جالسين على الأرض ، ولما تبين أن أحدهما هو شعلانصاحى أحد مستأجرى محاجر الحكومة ، كر راجعاً وجلس أمامهما ..

- ه ياعم شعلان ، أنا عاوز أرجع للشغل ، خليني وياك .
   أنت أحسن من غيرك وطيب .
  - أمال انت معدى لمن ؟
- أنا خارج لسه على باب الله . . والحمد لله اللي قابلتك .
- طیب روح النهاردة اشتغل فی نمرة ۲ ، و لما تشوف شغللت

الحساب يجمع . أنت ما معكش عدة ؟ أنا عارف . قولهم هناك يدوك العدة اللي سامها الواد على » .

وقام حاسر يلحق المعدية فالتفت شعلان لزميله يقول .:

- « دا حجار كويس ويعرف الشغل.
  - ـ من ده ؟
- ــ آه .. أنت صحيح ما تعرفوش » .

وبدأ شعلان يقص قصة جاسر . استمع لها عبد المسنيح بهدوء ، لا يلفظ بحرف ولما انتهى أقبل على حجر صغير فى الأرض وأخذ للعب به .

عبد المسيح - خفير المحجر النظامي

عبد المسيح - خفير المحجر النظامى - هو صاحب الطربوش الوحيد فى الحبل ، يرى فيه كالغريب الضال . جاء لوظيفته بعد أن ترك خدمة الحيش توا . لم ير محجر طوال حياته ، ولم يعاشر حجاراً من قبل ، ورغم ذلك - ورغم أنه غريب عن البلد ، وديانته تخالف أغلبية سكان الحبل فإنه استطاع بعد وقت وجيز أن يفهم أسرار المحجر ، وأنواع الحجر ، ودقائق العمل ، وأشخاص الحجارة ، اللصوص منهم والأشراف ، بل عرف كيف يكسب صاحب كل محجر ، وكم يبلغ ربحه . يأتيهم مع الصباح المبكر فى يده البندقية ، مجول هنا وهناك فيفهم السرقات التى جرت فى غيابه من محاجر مجول هنا وهناك للمركز مرة واحدة بل ممكن أن يصل إلى غرضه الحكومة . لم يشتك للمركز مرة واحدة بل ممكن أن يصل إلى غرضه

يضرب رجلا برجل ، ومصلحة بمصلحة ، فقلت حوادث السرقات وهدأ الحبل عن ذى قبل . وربطه مع العمال صداقة ، هى من جانبهم مشوبة باحترام لا يمنحونه الالمن يعلمون أن نفسه لا تقل عن نفوسهم صلابة . . وقال شعلان :

« ما حبش لما تسهم .. قلت كام مرة قول اللي في فكرك ولا تخبيش .

« أخبى على إيه ؟ أنت غلطت .. الراجل ده ما عدش يفلح ، رح يتعبك فى الشغل . خمستاشر سنة سجن ! مين عارف ح يعلم الحجارة إيه من اللي اتعلمه هناك .

- انت عارف ( الرى ) مستحجلنى ، و تو ما لقىته ... تركه زميله وقام .. الحديث لم يعجبه .

تحایلت نرجس علی التهسرب من جاسر ، فهی تخشی افتضاحها فی البلد ، وخسر آنها أقوی سائر لها : زوجاً غافلا . علی أن یوم السوق ثغرة فی تحصنها لا تستطیع سدها . فمغامرات کل تاجرة تنتهی حتما إلی عادة صلبة تدخل برنامج حیاتها ، فتؤدیها بلا تفکیر کاکلها و شربها .

فى منفلوط ، سوقاً بعد سوق لاحقها جاسر وهو هائج مغيظ . فليس أكثر تمزيقاً للقلب وبعثاً للغيرة من عشق امرأة تصد فى حين أنها مبذولة للكثير . وزاده تعلقاً بها أن ذهنه ، فى فورته الفجائية . وجد من هذه المرأة وعوده قواه ، شعوراً لا يقدم أحد شقيه إلا مع الآخر ، وأصبح كالجاموسة العتيدة يكاد يضرها اللبن في ضرعها ولا تدر به إلا لحالب معن .

وجدها أمام بائع يعصر على صدره يدها ليلبسها « غوائش » زجاجية ضخمة مبرقشة ، فجاء إلى جانبها و دفع لها الثمن ، فلم تمانع . . « إذا كان نفسك في حاجة قوليلي .. ربنا محمن على دله قتى ، وأشتى معدن .

- ياجاس سيبني في حالى ما تخربش على ..

- انت اللي ما تخربيش على . . أخرتها أنا اللي ح إ أضيع عمرى غليك . . شوفى . . لو تكونى إنت مين ، ومها عملت ، أنا مش ح أسيبك . فهمتى ؟ »

ظهرت الحيرة على وجهها ، فهى بعد تفريطها الأول بين أن تداوم أو تقاوم نخشى لسان جاسر ، وهو يعلم سرها ، أن يجرى باسمها فى أنحاء البلد . كل خوفها أن تشهر سبرتها ، ولم تفكر لحظة فى زوجها . فاهمامها بإسماعيل محى منذ أن ضاعت منه الإجارة (١)، وأصبح أجرياً بالطورية ، (٢) يقضى أكثر الأيام عاطلا ، لا شغل له سوى النوم فوق الفرن . يوم وراء يوم وهو فى خمول لا يسأل إلا عن أكله . لاينقصه إلا أن يتكلم ويقول إنه فاهم . وموافق . .

<sup>(</sup>١) سنه في استثبار أرض كان يزرعها •

<sup>(</sup>٢) اسم الناس في المنجه •

ومتى هبط الزوج إلى هذه الدركة ، أصبح إصبعاً بشير لا درعاً يسير ، ولكنه – على الأقل – ينفع الآن حجة تتهرب بها .

- د إنت عارف إسماعيل بارك في اليت .

-- إسماعيل مين دا اللي مالى عينك؟ قولى إنتى اللي مش عاوزه » هل تقطع الخيط و تواجه الفضيحة ؟ لم يكن مقصدها إلا أن تطوح جاسر :

- « أهو شفلك شغله فيه » .

ثم افتر قا . . ولم تخط خطوتين حتى أشرق عليها إدراك غريب ، كانت فلتة لسان ، ولكن هل فهمها بمعنى آخر ؟ وتملكها اضطراب شدبه لم تعهده من قبل ، وبدأت خطوتها نسرع على غفلة منها .

فليفر الإثنان معاً .. وماذا يهمها .. لفت رأسها فجأة روح من عدم المبالاة و «ضرب الدنبا طبنجه »، هي إمرأة تتاجر بعرضها وجدت نفسها في ركن .

ولكن البحراوية غير سهلة .. وليس كل تمكيرها سلبياً .. في بعض الأحيان تقوم بنفسها نزعات من الشر لم تتح لها الظروف أن تتعرف مداها .. وكأنها غاظها أن يلعب بها ولا تساهم ، فإذا بها تكر راجعة تبحث عن جاسر ، لحقته في الطريق ولمست كتفه .

للنامة اللي حدانا . .
 شوفلك حنة غيرها .

وتلاقى النظران ثم ولت مسرعة

وسار جاسر بتمهل فى خطوته . كان غيروائق من فهمه ، فإذا بهده اللمحة السريعة تبدد شكوكه . . وجعلته يدرك ، لا اللى تقصد نرجس بابتعاده عن جبرتها ، بل أنارت له طريقاً واضحاً يسهل عليه بعد ذلك الوصول لنهايته . القروية هى المدبرة ، وخريج السجون تبع اوكان فى حاجة إلى التفكير فى هدوء . فأخد طريقه إلى قهوة يعرفها فى نفطة المومسات . . وعلى دكة خشبية جلس ، تفوح فى الحورائحة تخمر شديد من بوظة (١) مجاورة ، وتصل إليه نغات رقص على مزمار وطبلة ، وأمامه عدة نسوة يفترشن الأرض تحت ظل شجرة على حافة الحسر . .

ولكن جاسر ليس هناك. ترك إسماعيل وأخذ يفكر في نوجس عندما بحوزها لن تجد فيه زوجاً و نعجة » كإسماعيل . في أول لياليه سيسويها بضرب موجع ، لتفهم أنه من عينة أخرى لا تحتمل اللعب على الذقون .. سيحبسها في الدار ويقفل عليها بالمفتاح .. وشدت يده بغضب على جوزة التمباك .. وتكررت نفخاته ، بحاويها الماء بكر كرته ، وغاب في نفكير .. على يديه دم رجل، ولكنه لم يقتله إلا في لحظة غضب دون أن يعي لنفسه . أما الآن ، بعد خمس عشرة سنة في السجن ، فهو قادر على أن يصنع المصيدة ويسهوى فريسته إلها .. ولكن مشروعه محتاج الصير. سيروض

<sup>(</sup>١) مكان شرب اليوطة ، ومن عبيز، مغس مسكر ٠

نفسه عليه . قصة يذكرها الآن لأحد زملائه في طرة .. قتل له ابن في ريعان شبابه في جمعة طلبه للجهادية، ولم يكن لغريمه ذكر یثآر منه سوی صبی یلعب ، فصمر علیه ، إلی أن جاء میعاد فرزه، فرماه بالرصاص.

هذا هو الصبر .

وأثبتت الآيام أن عبد المسيح على حق. فالحيوية التي استيقظت

في جاس جعلته لا يستطيع الصبر على معيشة الحجار ، ينكفيء على عمل واحد من الفجر إلى المغيب. وعلى مهل بدأ بقلل من عمله ، ويتداخل أكثر فأكثر في إدارة المحجر. يوماً يفرق بين عاملين ملتحمين ، ويوماً يحمر عينه لمراكبي يعاكسهم في الشحن. ولسابقة خبرته في المحجر ، وفي طرة ، لم تخب له نصيحة واحدة . ولم مَضْ زمن طویل حتی أصبح من جدید ، رغم غیابه ، مرجع العمال جميعاً ، محترمونه وينصتون لرأيه .

وأنحمض شعلان عن هذه الحركات عينه . هو جم المشاعل ، كشر التغيب عن المحجر، و وجود رجل مثل جاسر يوفر عليه و قتاً يضيع فى سياسة منازعات عديدة عقدتها لانحل إلاإذا جاء ورأى وحكم . وانتهى الأمر مجاسر إلىأن أصبح ريساً للمحجر نمرة ٦ .

فى ليلة جلس جاسر فى دكان خليل يتحدث بصورت مرتفع ويضاحك الحلاس ، ويطلب لهم على حسابه دوراً من الشاى .. ولما جاءت الأكواب التفت إلىهم يفول : - و یاولاد بارکولی .. النهاردة قریت الفاتحة فی الحبل مع حسن رمضان مجوزنی بنته ، حکایه زی الحدوته .. أعمل إیه ؟ عاوز أجوز من یوم ما رجعت . رزق دلوقتی متسع والحمد الله .. ومن یوم ما (عزلت) عن ابن خالی إسماعیل لقبلی البله ، وأنا مش متهی ع اللقمة ، عاوز لی مرة تخدمنی » ..

ولما ترك القهوة دار حديث المو جودين عنه .. كيف صار الآن فى عمرة يبعثر القوده، ويشترى قلىرعزفى البلح ، ويجهز عليه فى يومن . .

- « والله يقوم بجميل إسماعيل الأول .. الراجل شوية شوية ح يسف التراب ، وأولى نقرش من قريبه ..

ــ عشان تصرفه البحراوية على كحلها ؟

- إزاى؟ أنا سمعتأنه خده وياه للجبّل وشاف له شغله هناك ...

ـ حقيقي .. امبارحشايفهم الاتنين معديين سوا ..

ـــ إسهاعيل من ساعة ما سافر للسلطة وساب طينه ، ماعدش يفلح . .

ـــ صحيح . . هو يعرف إيه في شغل الحبر . . »

وهذا ما قاله إسهاعيل من قبل ، ولكن جاسر طمأنه وأفهمه اله لن يعمل إلا فى نقل بعض الأحجار من حافة الماء المركب. بين الإثنين خطوات ، سيكون معه يساعده ، ثلاثه قروش يوسيته ..

وإسماعيل - على رأى بلدياته - فلاح خائب ، لا تربطه بالأرض ما يربط باقى الفلاحين ، يموتون ولا يفارقونها ، وساقه الحوع إلى الحبل مرغماً وراءه تحريض نرجس . .

« ليه ما تروحش . . انت مش راجل زى الرجالة ؟ »

مار إسماعيل إلى الموردة ونزل فى المعدية كسير القلب ، أمامه على الضعفه الآخرى محجر أبو فودة غيرواضح ، فلا تز ال الشمس وراءه ولكن بعض الإصوات يقذفها الهواء متفرقة من الحبل إلى أذنيه .. كلها وقع الحديد على الحجر ..ولم تتوسط المعدية النيل حى استعاذ المراكبي من الربح . وطلب من الله المعونة لاصحاب المراكب الذين سيسوقهم سوء الحظ للمرور في هذا اليوم . .

لا يجهل مراكبى واحد يجوب الصعيد اسم أبو فو دة . . إذا دنا منه توترت أعصابه وزاد صراخه ، وهم إلى قلوعه يربطها . . فإذا جاوزه حمد الله وجلس يغنى إن كان شاباً ، أو يقضم من لقمة و ديربش »بعيليه فى نورالهار ، إن كان شيخاً . . لا مأمن لأبو فودة ، تحس المراكب أمامه أن الحبل واقف لها بالمرصاد كالشيطان ينفخ عليها ريحاً حبيثة تملأ القلوع و تميلها للهاء أ . . بعضهم يعلل السبب بأن الهواء يضرب الحبل فيرتد فى دوامة خفية نهبط على القلوع فتصر عنها بأن الهواء يضرب الحبل فيرتد فى دوامة خفية نهبط على القلوع فتصر عنها مرصوداً . . ولكن المراكب لحقفها ، لاشأن للهواء أو الربح . فكم من من القدم يدفع بالمراكب لحقفها ، لاشأن للهواء أو الربح . فكم من من القدم يدفع بالمراكب لحقفها ، لاشأن للهواء أو الربح . فكم من مركب قاربته وقلوعها ترفرف ، ليس فى الحق نسمة ، فإذا جاءت

تحته انتفخ القلع و ترنح المركب من ضربة خفية، و انقلب ظهرها فوق الماء . . .

وجلس إساعيل يستمع لهذه الأحاديث فتملا قلبه سخطا ، وحمل هم المعدية تنتظره كليوم صباحاً ومساء . ثم جاوزت المعدية وسط النيل ، وبدأت الشمس تعلو رأس الحبل وتلتي أشعبها على سفحه المواجه للنيل ، فظهر المحجر أبيض ناصع اللون يرتد عنه الضوء في بهرة ووهج . . وتبن إسهاعيل مصدر الأصوات التي وصلته وهو على الشاطيء . . كل الحبل مرشوق برجال معلقين على سفحه مربوطين من وسطهم بالحبال . في يدهم حديد يضربون به الحبل ، ويرتد الصدى من كل النواحي ، بعضهم يغني وهو يدق ، ويعضهم مهمك في عله ، لا تتأخر ضربة عن ميعادها الموزون .

هى أول مرة يعدى فيها. كان يظنطول عمره أن الحبل بعيد عن الماء عسافة ، ولكنه هذه المرة رأى كيف يلطم الماء الحجر لطماً . بعض الأحجار المتناثرة غرقى فى الماء لنصفها كيف ينبت من الماء مثل هذا الصخر قد يبدو كأن النيل راكع أمام أبو فودة يغسل له قلميه ولكن دمدمة التيار يضرب الحجر ، عداوة صريحة بين القوتين . . النزاع طويل . . منذ القدم ، فليس الحبل من طينة شو اطىء الوادى المناصر من الطبيعة متكافئة ، ينسل من بينها مخلوق ضئيل .

إذا وقف على سفح الحبل تبينت-حقارته ، ولكنه الأقوى ، يركب ظهرأحد الخصمين ويعلو هامة الثانى بيده من الحديد والنار ما فت

فى دروع الحبل . . يقطع من لحمه كل يوم ولا تمتلىء عينه حتى أصبح الحبل كجاموسةالفلاح ، منطول جوعها ، بارزة العظام على الحنبن ، بينها بطن مهضومة .

و فجأة دوى في الحو صوت مرتفع .

ــ وردة . . . وردة (١) . . .

تناثر تشلة العال الذين ينقلون الأحجار أمام الموردة وجرى اسماعيل مرتبكاً وراءهم وخطف بصره وسط السفح لهيب مناه وسط دخان أسود ، يعقبه سحاب أبيض و في اللحظة عيها ملأ أذنية دوى مكتوم هلع له قلبه ، وتدففت أكوام الحجر كالمطر ، تتلحرج . . نتد حرج . . الكير منها يصل إلى الماء . والصغير قديقف في منتصف الطريق .

والتفت إسماعيل يسأل أحد الحجارة وهو بشير إلى حجر كبر استقر على بعد من الموردة :

-- « و دا ح تشیلوه از ای

فأجابه العاملو هويضحك .

« ما تخافش .. دا ح نكسره باللغم كام حته. .

شعر منهذه الضحكة أنه سيعيش غريباً عن الحبل والعال ، كلهم قساة لا شهوة لهم في التحدت وقتالشغل، وأغرب شيء فيهم أنهم من سحنة واحدة لايفارقها العثير (٢). . أيديهم غليظة ،

 <sup>(</sup>۱) كلمة تحدير محرفة عن الكلمة الإيطالية أفرنجى بمعنى احترس وكانت شائمة على السنة الموذية في الاسكندرية بنفس المعنى •

<sup>(</sup>٢) **التراب** •

ظهورهم محنية، هل تفرعو اجميعاً من أصل و احد ؟ أم هو الجبل لا يستهوى إلا طرازاً خاصاً ؟

واستمر إسهاعيل في نقل الحجارة أياماً متعددة حتى ألف الحبل والعال. واعتادت أذنه دوى اللغم وترجيع الصدى ، وأصبح يفهم الألفاظ التي يتبادلها زملاؤة ، ولكنه ظل رغم هذا في مرتبة الصبيان أجراً ، لا يتعدى عمله نقل الحجارة من مكانه إلى مراكب الشحن .

فى فترة من فترات سخطه ، جاءه جاس يفهمه أنه لو كان غيره مكانه لتشجع قليلا و ترك هذا العمل البسيط إلى ماهو أربح .. وأخذه إلى سفح الحبل وأراه علامة.. هنا يراد فتح ثقب للغم جديد .. ما عليه إلا أن يكون معه المدق — عود غليظ من الحديد رأسه مدببة ، والملعقة سيخ طويل فى بهايته كف صغير لتنظيف الثقوب — ويدق فى الحجر إلى أن يستحدث به ثقبا مستقيا طوله نصف متر تقريبا .. ليس يطلب منه شيء أكثر من هذا .. وعلى جاسر بعد ذلك ملؤه بالبار و د وكبسه وإطلاق النار فيه .

لم يفلح إسماعيل في أول الأمر في إحداث الثقب. وهدل به جاسر عن هذا الموضع إلى غيره ، ولكنه سبعد أيام سسار في عمله وأخذ بمرعلى الأمكنة التي يجد فيها العلامة ويشتغل . . . هو إلى اليوم يعمل واقفا على رجليه . . بعد أيام وجد نفسه مضطرا لفتح ثقب في علامة تحت نتوء وسط سفح الحبل لا يستطيع الوصول إليه . وفهم لماذا يضطر العال لربط أنفسهم في حبال تتدلى من صخور بارزة في أعلى الحبل . .

ليبطوا إلى أمكنة لا يتسى لهم الصعود إليها. عن يسار المحجر بمسافة غير قصيرة ، طريق يؤدى إلى رأس الحبل. . من هذا الطريق يصلون للصخور البارزة ، ويدلى الحجار الحبل بعد عقد طرفه بأحد الصخور ثم بهبط عليه حى يصل لعلامته ، فيربط حزاماً في وسطه بالحبل ويظل حر اليدين .

و تعلق إسماعيل بالحبل مراراً ، وجاسريقود خطاه . . وأصبح لا مخشى موقفه بىنالسماء والنيل .

فى النهار أبو فودة حركة و فرقعة و دوى ، و فى الليل سكون و هواء يصفر . . فى ليلة مظلمة فى أو ائل الشهرر أى أبو فو دة جاسر آ يعود إليه منفردا فى قارب صغير . . ثم يتحسس خطاه ويقفز من حجر إلى حج يحاول أن يصل لرأس الحبل من الطريق المرسوم ، ولكن رجليه دائماً رجلاه – عاجزتان وحركتهما بطيئة ، فهو يسند نفسه كل حين وآخربيده ، ويقف ينصت . فى لحظة خيل إليه أن الظلان حوله تتحرك إذا ضربها الهواء . . وتمالك نفسه ، يسير محنى الظهر تنفسه مسموع . لقيه على رأس الحبل هواء بارد ، يهب على وجهه فلا يؤثر فى الحمى الني تتملك جسمه ، العرق يتصبب من جبينه ، ولسانه جاف ، ، ،

ووقف جاسر عند صخرة ناتنة حولهاحبل معقود، ذيله الطويل يتدلى إلى سفح الحبل يكاديصل إلى الماء . . تلمس موضع العقدة وشرع يزحزح الحبل إلى أنجاءت أمامه . . وأحذ يعمل فيها يديه . . ثم أسنانه حتى فكها . .

ed by THI Combine - (no stamps are applied by registered version)

كل الحجارة يفهمون في الحبال وطرق عقدها . . وكان جاس أيام شبابه – أمهر العمال في اصطناع العقد ، له عقدة بحدثها بين حبلين في غمضة ، ومع ذلك يكتني أن يقع على طرفها ضغط يسبر حتى تقوى و تصبح كو ثاق الحديد . . ايس هذا كل ما يعرفه . . بل كان ماهراً أيضاً في اصطناع عقدة تظهر ملتوية ضخمة ، متداخلة ، لايشك من يراها أنها تقاوم القناطير ، ثم يطلب من أحد الواقفين أن يجذب طرف الحبل على مهل ، فإذا بها تتفكك شيئاً فشيئاً ، وإذا بها أكبر الحدع .

أعاد جاسر لف الحبل على الصخرة ، وجلسبيدين مرتعشتن بعقد الطرفين عقدة لن تدهش المتفرجين هذه المرة ، بل ستستند عليها روح معلقة بين السياء والماء ، وسط أكوام الحجارة التي لا تلين إذا سقط عليها الحسم تلقفته بأسنامها ، عزق أوصاله ، وتهشم رأسه فتاتاً . .

وعاد جاسر بقاربه وربطه حيث كان فى مؤخرة مركب كبيرة عملة قللا وبلاايص ، لحقها الليل أمام بنى شقير ، فركنت فى الموردة ، وكان أهلها فى نوم عميق ...

لم يغمض له جفن طول الليل . . جسمه يرتعش رعشه مكتومة .. الكلاب تعوى حوله ،وللديكه آذان كله نداء وتنبيه .

فى الصباح ، بعد ميعاده ، خرج من منزله لافا رأسه ومعظم وجهه فى لاسة من الصوف ، يقول لكل من يسأله ـــ وهو فى خطو

المشلول — إنه مريض. بينجديه هوة إذا أطلت عليها نفسه لم نر الا خوفاً ورعباً محدقان فيها هو مريض ضعيف ولكنه قبل كل شيء يريد من ربطة اللاسة أن محتى وجهه ويسر اصفر اره واستقل المعدية معه عدد من الحجارة المتأخرين ، جلس بينهم متخاذلا ذاهلا عما حوله المناظر التي تبصرها عياه تقع على مخصديء ، فلا يفهم منها شيئاً .. وبدأ أبو فودة يتضح . كل يوم له ألف لسان من معول حديد يصدم به الحجر ولكنه الآن أخرس واجم .. وزاد من تساؤل ركاب المعدية أنهم رأوا عند ما اقتربوا ، جمعاً من الحجارة مجرى من أعلى الحبل لأسفله . بعضهم محرك ذراعيه ، وبعضهم يصرخ كالقرويين جميعا إذا أرادوا إسماع صوتهم لبعيد ، في صرخة طويلة محوجة تنتهي بعويل .

وقفز الحمع فاندس بيهم جاسر. تلقفهم العال بالحير. إسهاعيل جاء كعادته، وطلع للجبل و هبط على الحبل ليبد أعمله، وفجأة – وبدون سبب واضح – رأوه بهوى .. صرخ مرة واحدة ثم لم ينطق ... رقراق من الدم يسيل من طرف الفم على خده عين مسودة ، حاجها مجروح ، وعين كبيرة جاحظة . . مر الرعب عليها وهو هارب فتلقفته منها يد الموت . . فهو فيها أسير مقيم .. وارتمى جاسر على الحثة بحضنها و يبكى .

- « آه . . آه يا ابن خالي » .

ونقلت الجئة – فى المعدية ! - إلى بنى شقير ، يألف النيل منذ الفراعنة ترجع الميت من أولاده على ظهره .. فى الغرب المنازل ، وفى الشرق القبور . . ونزهته الوداع !

وصل إلى عبد المسيح خبر موت إسهاعيل ، فأسرع إلى محل الحادثة ، وكان الحبل لا يزال موجودا فأخذه بين يديه يقلب فيه .. يستمع لحديث حجار واقف وراءه .

.. وهو لازم ما عرفش يعقد الحبل كويس . مما تبتهاش بالحبل ، . فقام عبد المسيح ينصرف . . لم يلتفت للحجارة . . وكأنه يهمس

ــ باله رب .. .. ».

لنفسه لاليسمعه قوله:

ومرت أيام طويلة . . ورأى الشقراوية كيف يطلب جاسر من حسين رمضان أن محله من « فاتحة » ابنته ، لأنه لا مجد مفراً من أن يتزوج من أرملة ابن خاله . . المصيبة مصيبتها . . هي محراوية . . فارقت بلدها وأهلها . . وليس لها عائل في بني شقير .

وضمهما منزل واحد . . فى لذة يعرفها أكثر الناس هى عندهم شىء يأتى ويذهب ، وهى فى نرجس وجاسر عنصر مقم . . وارتوى جسمه على الغذاء الحديد . . فى أول الأمر أصابه ضعف شديد ، ثم انقلب إلى سمنه ، اختفت معها عظمتا خده ، وانتفخ شدقاه وظهر له كرش كبر . . وزاد إقباله على عرقى البلح ، وكثرث فى الحبل حدته ، وبدأ العمال يتذمرون من محاولته، فى غير مناسبة ، أن يتدخل فى مصالحهم والسيطرة عليهم ، وهو كسل لا يقوم بعمل .

مر عليه شعلان ذات يوم وهو في المحجر ، وتعمد أمامالعمال جميعا أن يؤنبه على بعض إهماله . . وهدده بإخراجه من عمله إن لم يعتبر . . لم يجاوبه جاسر إلابكلمات متقطعة . . ثم انتظر حتى اختى الرجل وعاد إلى عمله . . هو جالس عند حافة المساء على حجر ضخم في وسطه ثقب عميق ، يجانبه كيس بارود يتناول منة بحذر ويسكبه في الثقب . . ثم ضحك :

.. « يعنى عم شعلان فاكر رزق فى إيده ؟ يعجبه أسيب الشغل وأروح نمرة ٩ ؟ أهم عاوزيني هناك . . »

وامتلأ الثقب إلى ثلثه . . فجاء جاسر بالقتيل وهو عصا من جريد مشبعة بمعجون البارود ، وركزه فى الثقب وسط كوم البارود ، وتناول من تراب ناعم بجانبه حفنة وألقاها حول الفتيلة .

... ( انت یاواد یاعلوان ... دقیت الحجر ده کویس ؟ أوع یکون فیه حصوه ؟ » .

جاءه الحواب من عامل معلق .

« كله كويس . . أهو قدامك شوفه » .

ومد جاسر يده يكبس التراب حول الفتيلة . . ثم ترك الشغل ووقف : ---

- « يبتى يشوف عم شعلان لما أسيبه الشغل بمشى إذاى ؟ » ووصل النراب إلى حافة الحجر ، فأخذ جاسر عموداً قصيرا من الحديد وبدأ يكبس النراب بهدوء وبطء . . ثم تركه وعاد لحديثه من جديد . .

۔ ﴿ آنا ح أخاف من إيه ؟ مش عارف ان نص عمرى راح فى السجن ؟ دنا رد اللومان ﴾ .

وضغط بالعمود مرات قليلة حول الفتيلة البارزة :

- «أوعوابقا . . وردة . . وردة . . وردة ياواد يامحمود ، وردة ياحسن ، سيب الشغل دلوقتي ياعوض » . وأخرج من جيبه علم علبة كبريت . . وانحني ظهره فوق الحجر . . ومال بوجهه على الفتيلة . . ثم أشعل العود ولمس بالنار عصا الحريد . . لم يسر اللهب ما . . لايزال عود الكبريت مشتعلا في يده . . عيناه على رأس الفتيلة تراقبها . . واقتربت يده بالنارمرة أخرى . وفجأة قذف الحجر إلى وجهه في دوى كز مجرة الوحش تراباً ولهيباً ودخاناً وباروداً محترقاً وغير محترق . . اختنى وجهه لحظة وسط الحم . . ثم انقشع السحاب فإذا هو ملتى على الأرض . .

تجمع العمال عليه . . ليست الحادثة الأولى فى محجر أبو فودة . كم عامل قبله قاده سوء الحظ إلى إشعال لغم منفس وفقد روحه . . أو فقد شعره وجلده، وسكن البارودغير المحترق فى وجهه فى علامات أشبه بالحلرى . . وكم عامل تفحم أنفه . .

ولكن جاسر فقد عينيه . .

يعيش جاسر من إحسان الناس . . غير أنه لا يستطيع الابتعاد عن أبو فوردة . في الصعباح المبكر يكون أول من يصل إلى المعدية ..

إذا سمع صوت الحجارة مقبلين ، قلب يده فى الهواء يويد أن يتشبث بواحد منهم . . كل يوم يعدى إلى المحجر . يوقد طول النهار تحت سفح الحبل يستمع لأصوات المعاول ولغم البارود . . لايزال لسانه « زفرا » ، بل ربما زادت شتائمة ولعناته . . يقبل لقمة « البتاو » تعطى إليه ، لا محمد ولا يشكر . . هو زميل احتمله الحجارة بينهم فى عطف غير طائش أو ثر ثار . . نصفه كرم ونصفه قسوة . كل من محل بالمحجر يأسره منظر هذا الرجل السمين ، وجهه مبقع حواجبه من جلد وجروح ، عيناه كعينى البوم إذا أغمضهما . .

ووجد جاسر فى العصا ما يتوكأ عليه ويساعده فى خطوه .. من كان يظن أن خطوة جاسر المترنحة وقدميه الثقيلتين نبوءة عجيبة بعماه ؟ مشيته هى هى لم تتغير . . ولكنها لا تستثير الآن فيمن يراه دهشة أو عجباً . . فليس أمامه إلا أعمى يتحسس لقدميه موضعاً . من أين له أن يعلم أن هذه المشية ه دمغة » لا تزول أرث سجن طويل عاش فيه جاسر تربط رجليه الواحدة بالأخرى سلسلة قصيرة .. خمس عشرة سنة تتدفأ من حرارته .. هى عرق فى جسمه . . يكاد مجرى فها دمه ×

 $<sup>\</sup>times$  نشرت آپو فودة في جريدة السياسة الأسبوعية ملحق العدد  $\times$  1977/% من 18 ، 10 ملحق العدد  $\times$  1977/% من 18 ، 10 ملحق العدد  $\times$  1977/%

حياة لص



عندما انتظم حسنين ابراهيم في سلك الخفراء بالقاهرة كان فخر الطابور بقامته المرتفعة وصدره العريض وذراعيه القويتين وجبهته وهي ملساء تلمع حياة وشباباً. وامتاز فوق ذلك بجر أته التي اكتسبها من قضاء لياليه منفرداً وسط الحقول لحراسها . وحببه إلى دفقائه أنه ذو حديث حلو يدل على معلومات واسعة وذكاء طبيعي صقلته المدينة وأبرزته .

وازدادت قيمته لديهم وكثر إعجابهم به عندما أذاع بيبهم أحد أصدقائه قصة حدثه بها حسنين في نشوة من نشوات الذكرى التي تدفع صاحبها إلى البوح بعاطفته فتغلبه وتغلب فيه حب التكم

والانفراد. فعلموا أنه قروى نشأ بالريف وتر فى وسط حقوله ولولا القدر لكان يرتدى اليوم بدل معطفه الحشن الأصفر جلباب الفلاح الأزرق الملطخ الحائل اللون. ولكان يقضى طول يومه محنى الظهر فوق فأسه بدل أن يظل الآن منتصب القامة معتمداً على نبوته الطويل. فآى شي غير القدر هو الذي يرمى بالمرأة في طريق الرجل فتخرجه من حياة إلى حياة أو تجعل منه شخصاً غير ما كان! قصته إذن قصة امرأة كانت مشهورة في القرية بميلها إلى الرجال وقلة تورعها في التحدث إليهم وما لبثت أن انتقلت إلى البندر تحت ضغط الوسط الذي تعيش فيه لترتزق هناك من عرضها ... وهي نهاية محتومة لكل فتاة تستهن بشرفها في الريف ، وإن هربت منها فإلى موت أكيد ؟

فهجر الفتى قريته ورحل إليها ، ثم ما لبثت أن جرته إلى العاصمة . فهوى معها حيث استمر عاطملا زمناً غير قصير تلوق فيه فقر المدينة على خلاف ماكان يعهده من فقر الريف. ففلاحو القرية فقراء ولكن لا يمتاز بعضهم عن بعض . يسيرون جميعاً من حقلهم إلى دارهم كتفاً جنب كتف ، ولكنه في المدينة فقير وسط أغنياء . يقطع المسافات الطويلة سعياً على قدميه ليصل إلى أحقر سقف يظلل إنسانا تحت سماء المدينة !

وظلت علاقته بالفتاة متصلة إلى أن أصابها شيء من الفتور . ولو أن هذه الظروف أحاطت بغيره لا لتمس النجاة في الرجوع إلى قريته ولكنه آثر البقاء في المدينة إشفاقاً من خجل يزعم أنه يشعر به إذا وجد نفسه مرة أخرى بين أهالى قريته وهم لا يعرفونه إلا بشهرته في متابعة فتاة من بلد إلى بلد . وهذا عنر منتحل إذ لا شك فى أن السبب الحقيتي هو أنه سقط تحت تأثير المدينة . وقد اسهوته بأنوارها ورفاهيها . ومن لا يلتمس له العلم . وقد انتقل من أبسط وسط وأخشنه إلى مدينة يعتبر مجرد الوجود بها والسير فى طرقاتها لذة وتنعما . والمدينة للقروى كالحمر للشارب تسحره وتأسره فينقلب عبداً ذليلا لها ويضع تحتقدمها حياته الوديعة الهادئة ليستبدل بها حياة محمومة مضطربة ولكن تنتابها بين حين وآخر نوبات سرور! ولذلك قنع حسنن ابراهيم أن يكون خفيراً يتناول أول كل شهر اثنين من الحنيات لا تقيم له أوداً ولا تجيء بكفاف زوج وطفلين (وأى عجب في أن يعشق حسنين ابراهيم امرأة وهو متزح من أخرى . . أليست زوجته نوعاً من المتاع لا قيمة له ولا تدخل في حسابه ؟)

وكان من تأثير هذه الفئة أن أقرله زملاؤه بنوع من البطولة التي وإن كانوا ينكرونها جهاراً فهم يعجبون بها سراً ، ويتمنى أحدهم لو وقع له في حياته ما وقع للبطل . ومن هناكان أكثرهم يستشيره في أموره وينتصح برأيه .

مرت عليه شهور إلى أن كان دركه فى شارع تجارى كبير. ولكنه شارع وطلى لا يلبث مؤذن العشاء أن يدعو الناس إلى الصلاة حتى بهرع أصحاب المحال التي به إلى تلبية ندائه ، فيغلقون أبوابها ، فإذا قضوا الصلاة المجهوا إلى منازلهم القريبة وكل منهم بحمل شيئاً من مأكل و فاكهة .

فإذا تقدم الليل أصبح الشارع مظلماً صامتاً لاحركة فيه . ترتعش في أرجائه أضواء المصابيح إذا ضربها الهواء فترقص معها على الجدران أشباح سؤداء غريبة .

فى وسط هذه الوحدة الموحشة قضى حسنين ابر اهيم أياماً طويلة لا يشغله عمل واحد يستطيع أن محصر فيه تفكيره لينجو بنفسه من قبضة. ملل يطحنه بقرنيه فيبعث إليه التأفف والسأم فى عمله وحياته.

وكان الشارع لديه في أول الأمرشيئاً جديداً له مهجة كل جديد ولذته فشغل حسنين نفسه بدراسة الشارع دراسة دقيقة حيى ألفه وحفظه كما محفظ المرتل أنشودة يتلوها عن ظهر قلب ولكن الاعتياد والتكوار أفقداه كل لذة وسلباه اهتمامه فأصبحت حياته بالشارع عملا يؤديه رنحما عنه وهو غائب الذهن غير مبال أومهتم به . ثم انشهي به السأم إلى أن اختار حجراً بالطريق يجلس عليه معظم الميل يسلى فضه بتنظيف غطاء رأسه بكم معطفه ويفتل شاريه عيناً ويساراً ...

فكم من مرة قطع فيها الشارع سيراً و ذهاباً وإياباً فاحصاً بنظره الأرض ، محدقاً فيأبو اب المنازل مختبراً لأقفال المحال (حتى يطمئن على دركه ) منصتاً للأصوات الهاتفة التي تخرج إليه من المنازل . ولقد كان يحدث أنه كان يقف أثناء سيره أويسعي من أول الشارع إلى منزل ينصت بانتباه إلى مايصدر عنه من أصوات ...

وبذلك أصبحت حياته جزءاً من حياة الشارع ، يعلم كم حفرة تفسد استواء الطريق ، وموضع كل منها . اعتاد حسنين ابراهيم أن ينتظر بشعف كل ليلة رجلا يرجع إلى داره متأخراً و يجلس بجانب النافذة والغرفة مظلمة يدخن لفافة التبغ وهو يحدق في السماء فكأنه بينه وبين هذا الرجل ميعاد في كل ليلة ...

وإذا وقف بأول الطريق علم وهو بمكانه أى المنازل بنبعث منها صوت بكاء طفل صغير يصحبه صوت إمرأة تغنى له وهى تضرب ظهره ضربات تنزن مع نغمتها وتسمع بجلاء من الشارع . وأصبح لايهم عندما يسمع بعد منتصف كل ليلة صوت رجل مريض يتأوه ويتوجع ولا الأصوات المشادة والعراك بين رجل وامرأة فى منزل آخر .

وكم من مرة أبصت لطالب يستذكر دروسه فى أول الليل بصوت مرتفع حتى يأوى إلى فراشه بل أصبح ينظم أوقاته ويعلم بمرور الزمن بمميزات أوجدها لنفسه ، فعلامته على أن منتصف الليل قد مضى فتى قصيرالقامة يقبل إلى داره فىخطوات بطيئة ، واضعا يديه فى جيبى بنطلونه وحاملا فى تجويف ذراعه الأيسر رزمة ضخمة من الحرائد يسير ولفافته فى طرف فمه ، وطربوشه منحلر فوق جهته ، وعيناه باحثتان عن شىء ضائع منه فى الأرض ويدله على اقتراب الفجر صوت جرس المنبه يدق من أحد المنازل فيستيقظ على صوته المزعج رجل يلبس قبقابه ثم يحول به فى أنحاء فيستيقظ على صوته المزعج رجل يلبس قبقابه ثم يحول به فى أنحاء

. منزله ثم يبتدىء فى تلاوة القرآن . وقلما كانت هذه المميزات والعلامات تخطىء معه .

فى ليلة من ليالى الشتاء الباردة التي يقر فيها الناس في بيوتهم يتدفأون كان حسنين ابراهيم كعادته بالشارع ، هو وحده الذي لامأوى له من الأمطار الهاطلة والرياح الهوجاء! وكان من عادته أن يتخد من بروز بعض المنازل في الطريق ستراً لهمن رذاذ المطر . فى عده الليلة و بعد انتصاف الليل بكثير لمح حسنين ابراهيم شخصاً يأتى من بعد تطوف برأسه هالة بيضاء يسر محنى الرأس والظهر وكأنه جسد بلا ذر اعن في مشية كمشية الرجل فقد شيئاً يبحث عنه باهتهام في الأرض دون أن يقف في سهره ، وكان هذا الشخص الغريب يسر مجانب الحدار ويتسكع قليلا مجانب أبواب المحال ، بل إنه رقف مرةً أمَّام أحد الأبواب وأطال ، وعندما اقترب من حسنين ابراهم ورآه نشط في مشيته ، واستطاع حسنى أن يراه ويتبينه فإذا المالة البيضاء ( كوفية ) يلفها الرجل حول رأسه ويغطى بها أذنيه وإذا هو قد لف ذراعيه واضعاً كفيه تحت ابطيه وانكمشت رقبته فالت رأسه إلىصدره من تأثير البردوطلبا لللفءاللى لايجلبه إليه ما يلبسه من لباس رقيق : ولما حاذى الخفىر التفت إليه وبصوت أجش كأن صاحبه لم يتكلم منذ مدة قال (سلام عليكم )ثم أرغم نفسه على كحة ليسلك بها زوره ، فأجابه حسنين بشيء من الريبة (سلام) على .

خلافعادته إذار دالتحية فانه يقول(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ثم تبعه بنظره متمهلا حتى غاب الشخص عن نظره .

والواقع أن حسنن ابراهيم عندما طالت مدته بالشارع أعتاد أن يتفحص كل شخص جديد عر أمامه ليجد لنفسه مجالا جديداً تستريح عيناه بالنظر إليه وينشط فكره ويستفيق من رقاده وسأمه . اعتاد حسنن ابراهيم أن يقصد إلى قهوة (حسن على )عصر كل يوم لينناول (فنجال قهوة )أو (كوبة شاى )وفى اليوم التالى انخذ مكانه المعتاد فإذا بجانبه شاب يلف رأسه بكوفية ... هو بعينه الذى لم يتنازل حسنن بالأمس أن يرد له التحية عملها ولا يزيد . ودار الحديث بينها . وشرب حسنن ابراهيم الشاى (وجوزة تمباك حمى ) على حسابه فربطتها صداقة سريعة كالى تنشأ عادة بين الحلاس فى الحانات و المنتديات . وكان الشاب حاو النكتة بحادثه عن النساء و عشبقاته وغزو اته المتكررة فى المنازل فاعتقد حسنين أنه (جدع ) من فقية الحى الدين لا يهمهم فى المنازل فاعتقد حسنين أنه (جدع ) من فقية الحى الدين لا يهمهم شىء ولا يقف فى سبيل تنفيذ رغباتهم مانع من الموانع .

وتكررت مقابلتها كل ليلة . فتعرف حسنين مجميع أصدقاء (عبده) وشهرته (حاية ) وهو لقب يتخذه لنفسه دلالة على أنه لا مخضع لحكم البوليس المصرى استهزاء به . وتطرفت الصداقة إلى درجة أن حسنن كان يصحب عبده فى زيارته لأصدقائه فى منازلهم ويجهد ألا تقوته فرصة مجتمع فها به .

وعندما دخل حسنین منزل (عبده )لأول مرة ذهل كثیراً لأنه را من البضائع ، ورأى راه على تفاهة أثاثه ، مزوداً بأصناف كثیرة من البضائع ، ورأى

فى غرفة (أثواب البفتة ) — و (مقاطع الشاش ) ومقاطف البن وكميات كبيرة من السكر والصابون وأقراص الجبنة الرومى والفلمنك وعلب الحلوى والشكلاتة ، وعدداً وفيراً من الساعات وصفائح الزيت الصغيرة ، ثم لاحظ أن كل واحد من أصدقاء عبده يخرج من الزيارة حاملا صنفاً واحداً من هذه البضائع المكلسة لا يتعداه مها تكورت زيارته فأم أحمد البلالة تأخذ معها القاش وأبو النجا البقال بجهة السيدة سكينة يأخذ أصناف البقالة . أما الساعات فيأخذها شاب من الذين يبيعون (إنشا للجوابات . فوازير . حكايات . أغانى وروايات ) يسافر بها إلا بلاد الريف فى أيام المواسم والموالد .

أخلت هذه المناظر والتجارب ثمر أمام عينيه ولكن حسنين كان صامتا لا يرضى أن يصرح لنفسه باعتقاده في مهنة هذا الصديق الحديد بل استمر صامتا متر دداً. وحجته أنه لا يعنيه من هذا الأمرشيء. و إنه على (بر خليص) إذ مادام أنه بعيد عن الشبة. فلا يهمه إذا كان (عبده) لصا أم لا. ولذلك لم ينكص عن محادثة (عبده) في أصناف القطع الحديدية اللازمة لفتح الأبواب (إذ رآه علك عدداً وفيراً منها فأراه عبده الأصناف المختلفة ودله على أسهانها وكيفية استعالها وأخيراً أخبره عن الأشخاص الذين يبيعون له هذه الأشياء كان حسنين يصغى إلى هذه التفاصيل بشغف وشوق و تنطبع ذكرى الأحاديث في ذهنه بقوة و تأثير.

وأخيراً لم يفته أن يلاحظ أن (عبده ) يخبى ء في ناحية من الغرفة

صندوقاً صغيراً به (تذاكر صفراء) يستهلكها بسرعة ولاحظ أيضاً أن أصناف البضائع تقل فتكثر التذ اكر .

فإذا نفذ الكوكايين إمتلاً المنزل مرة أخرى بالبغمائع ! النتيجة الطبيعية لمسلكه هذا أنه لم يدهش عندما سأله (عبده ) ذات مساء (هل تحضر معنا هذه الليلة ؟ )ولم يكن هذا السؤال يخطر على باله فصمت ثم (قال: لما نشوف ) فتواعدا بالقهوة .

لم يدر نزاع كبير فى نفس حسنين ابراهيم وكانت حجته كحججه السابقة أنه مادام سيذهب متفرجاً فلا خوف عليه .

فيذهب وهو في ملابسه العادية . . . وكانت مأموريته أن يقف بأول الطريق حتى ينتهى عبده ورفيق له من كسر باب محل وسرقة ما به . وتم ذلك بكل سهولة ولأجل أن يكافى ( عبده ) الحفير على خدمته أعطاه قرص جبن فقبله (مادام أنه لم يسرقه هو شخصياً ) ثم كلفه أن محمل الباقي من السكر والصابون إلى أبي النجا .

وفى طريقه إلى أبى النجا إنهى به منطق كان يتعب رأسه قليلا إلى أن يعرج على منزله ، فيملأ خزانته من السكروالصابون ويذهب بالباقى إلى أبى النجا وهو يقول سرآ ( ابن الكلب ! هو دافع فيه فلوس . مادام حاجة بلاش ! ) .

حدث بعد ذلك أن انتقل حسنين ابراهيم إلى درك آخر تبع قسم يبعد عن قسمه الأول. ولا بد لنا أن نقول هنا أنه أكثر أخيراً من زياراته إلى عشيقته. وأطال في سهره وأسرف في شرب المسكر حتى ركبه دين قليل دفعه كثيرا إلى التفكير . ولكن انتهى به الأمر إلى أن تقدم لرئيسه متهارضاً يطلب أجازة يوم فيسمح له بها . وعندما أقبل منتصف الليل سار حسنين ابراهيم متسللا حدراً إلى أن وصل إلى شارعه القديم الذى قضى فيه أياماً طويلة فعرفه حتى المعرفة وحفظه عن ظهر قلب ، فعلم أقوى أقفاله وأضعفها ، وأوقات غفلة سكانه ويقظتهم . فعرج في حارة صغيرة ليس بها إلا محزن واحد يعلم عن صاحبه حداثة عهده بالتجارة . وأخرج من جيبه طفاشة من الحديد (ولو محثت عن الوقت الذى اشترى فيه الطفاشة علمت أنه اشتراها منذ أن ابتدأ يعاود علاقته مع عشيقته ) ومحركة بسيطة فتح باب المحزن .

وسار إلى منزله وجبينه مبلل بالعرق . وعندما أتى الصباح استطاع أن يقبض ثمن ما سرق من أم أحمد وأبى النجا ، وإن غبن فى السعر لحداثة عهده و لحوفه فى أول الأمر ولأنه لم يصبح بعد (قديم فى الكار )

وحدث بعد ذلك أنه كلما كان حسنين ابراهيم في أجازة وقعت سرقة من سلسلة سرقات متشابهة متتالية في هذا الشارع المطمئن الهادىء .... ومنذ ذلك الحين انقطع حسنين ابراهيم إذا كان في (دركه )عن تنظيف غطاء رأسه وفتل شاربيه .

جريدة السياسة ، ١٩٢٦/١٢/١٠ ، ص ٣ ٠

فهوة د بمترى



هي غير خاصة ببلد دون بلد ، هي ان شت - (ماركة ) لقهاو عديدة منتشرة بريف مصر شهالها وجنوبها . في كل بلد صغير أو قرية كبيرة . إذ كلها تتشابه في أن اللي يديرها رجل هو في بلد - ديمري وفي أخرى - مخالى - ولا يخرج اسمه عن أن يكون واحدا من هذه الأسهاء - وما يشبها من تودري وخريستو أو يني وخرالمبو ..

هى قهاو تحتل مكانها فى هدوء وسلم وتستمر فى نمائها من محافظة على التقاليد التى أوجدتها منذ نشأتها الأولى . معتمدة على وسط واحد لاتحيد عنه حتى تصبح مع الزمن خصيصة من خصائص هذا الوسط

وظاهرة كبيرة الأثر في حياة الشعب المختلفة النواحي قد تعادل أهميتها أي ظاهرة أخرى .

وكذلك تجد كلمتا (قهوة ديمترى ) مجالاً في حديث الناس وحياتهم كما تلقاه ألفاظه قصيرة تؤدى معافى جمة كالنقطة والمركز والمحطة وعند العمدة ..... وأخيراً الكفر (١)

وفى كل بلد تمتاز (قهوة دمرى ) عن بقية القهاوى بنظافة مقاعدها ومناضدها ، وبهدوء جوها وخلوه من الضبجيج وألفاظ السباب والمضاربات والمعارك . وبتكبرها عن تقديم (الحوزة) البلدية إلى زبائنها مستعيضة عنها (بالشيشة) التي يعتبرها الرأى العام أرقى من (الحوزة) تعت تأثير اندفاع الحمهور في الزمن الماضي في النشبه بعادات حكام الأتراك ، ومنها تدخين (الشبق). فلم يستمر على استخدام (الحوزة) وهي مصرية صميمة - سوى الطبقة الدنيا .. ولمنل السبب في نجاح قهوة دعترى هي أن الذي يديرها رجل يوناني (ولكنه موصوف بالرومي لدى أهالي البلد تحقير آلحنسية هذا الهاجر الغريب).

تجرى فى دمه مهنة إدارة القهاوى بالوراثة من أب عن جد، والا فلماذا لايستطيع محمود أو على أو حسن جيرانه الوطنيون تقليده . فها هم يرونه قد حجز المكان الذى يعد فيه طلبات الحلاس بستار خشبى رقيق بينا هم لا يز الون معنمدين على استعال (الغلاية )، ذلك

<sup>(</sup>١) لفظ يطلق في الريف على مكان البقاء الرسمي •

البناء الحجرى الذى يضعونه فى ركن من أركان القهوة دون ستر والذى يعلق فوقه ( البكرج ) الأصفر الكبير المعد لغلى الماء للقهوة والشاى والزنجبيل فيرى الحالس إليه الماء القلى بجاور البكارج ويرى (المعلم ) يغسل فنجاله فى ماء أسود عكر ثم يمسح يديه فى فى جلبابه القدر ، . ثم يسمع الحادم ينادى بطلبات الزبائن فى لهجة منكرة وألفاظ عامية مبتدلة من ( واحد أزوزه . واحد جتربيل واحد تمباك حمى . )

ثم يزى زبوناً بجانبه لم يفلح فى (شد الحوزة ) فينادى الخادم فينتفس فيها شهيقاً قوياً وينتهى من مأموريته بالبصق فى الأرض مرة ومرتف ...

و ديمترى يستعمل كراسى مريحة بينها هم يصرون على هذه الدكك المتربة والمقاعد الحشبية ذات القش المجدولة ضفائره الحضراء والبيضاء

ولكن المهم فوق هذا أن ديمترى يقدم لزبائنه أنواع الحمور ويطبخ لهم دون غيره أكلا نظيفاً يتناولونه فى الظهر والعشاء. وليس هناك من قهوة غيرها يجد فيها الزبون ( فيشا ) للعب البوكر مع الاستعداد المطلوب من ورق أحمر وأزرق يتبادله كلما تأثرالورق بالاستعال أو كلما أراد تغيير عجرى حظه .

لكل هذه المميزات أوجلت (قهوة ديمترى ) لنفسها مركزا يكاد يكون شبها بالرسمى لأن موظفى البلد لا يجلون لأنفشهم منتديا يقتلون فيه الوقت في النهار وجانب من الليل ويكون في الوقت نفسه

لاثقابهم سوى (قهوة ديمترى) فقد تجدحضرة العمدة ينصت لشكاوى الناس وهو فى مقعده المعتاد بالقهوة، وترى وجوها لاتألفها إلا من وراء مكاتب وأكوام الورق والدوسيهات بل تسمع نفس الحديث الذى يدور بين الموظفين فى محل عملهم وهو لا يخرح عن ترديد أخبار العلاوات والتنقلات وآخر أخبار فضائح الأصدقاء.

إذن هي في الواقع محل مختار للموظفين يمثل أوقات راحتهم وسمرهم كما عثل الديوان وقت عملهم ...

فحضرة العمدة فى عمامته التى تغطى نصف جبهته وبطنه البارز وعينيه الضعيفتين ينظر إلى كاتبه فى جلبابه وقلمه الموضوع جانب أذنه ويقول له دون أن يدير رأسه (لما يعوزنى حد أنا فى قهوة ديمترى )

وإذا وصلت لمعاون البوليس إشارة تلفونية فإن عسكرى المراسلة لا يجهد نفسه في البحث عنه بل يتجه إلى قهوة ديمترى فيلقاه مجتمعاً بأصدقائه حول زجاجة جعه وأطباق المزة. فإذا تقدم إليه بالرسالة قطب المعاون جبينه واستعاذ بالله ئم خطفها منه حانقا . فإذا قرأها ودها إليه قائلا في لهجة ملؤها الاستهتار (طيب روح . . بكرة )! . وإذا انتقل إلى البلد موظف أعزب لا عنا وظيفته التي تجعله لا يتوطن في مكان واحد وتجبره على تغيير أصدقاء واصطناع آخرين مرة بعد أخرى ، مشغولا مثقلا في إعداد مسكنه الحديد و ترتيب فراشه

وقد تملكته حيرة ليست بالهينة ، كيف يجد لنفسه أكلا يسد به عن نفسه غائلة الحوع وهو لا يستطيع أن (يسلق بيضتين )كفاه إخوانه

الموظفون مؤونة هذا الجهد وقالوا له (عند ديمترى)، فيذهب وقد يجلس فى مقعد للموظف الذى حل محله بالضبط وبذلك يكون زبائن الحواجة ديمترى وظائف لاأشخاص، فيهم مثلا معاون الإدارة ومعاون البوليس، وطبيب المركز ومساعد مهندس الرى. ولا يهمه بعد ذلك إذا كان أحدهم زكى أفندى أو عمر أفندى.

ويجد زبائن ديمترى عنده لأنفسهم حرية أوسع بما يلقاها القاهرى مثلا فى قهوته المعتادة ، حيث لامجال هناك للتعرف بكل من يرتاد القهوة مثله. ولعل هذا راجع إلى أن قهوة ديمترى صغيرة الحجم عدد زبائنها قليل ، بل وتربطهم معرفة خارجية مستقلة عنها . ولذلك نجد أحدهم لايتحرج إذا كان بمقعده فى جوار الباب أن يحادث شخصاً فى آخر القهوة بصوت مرتفع يسمعه كل الحاضرين .

ويرتنى ديمترى عن أن يكون (جرسونا) بسيطا كأى جرسون آخر فى مصر ، ويصبح نديما لزبائنه يهزءون بلهجته الرومية وبجنسيته تعصبا للأتراك ، ثم لا يتحرجون من أن يودعوه بعض أسرارهم ، وأن يقترض أحدهم منه إذا خسر (صولده )بأجمعه فى لعب البوكر إذا عثر به حظه .

إذن علمت بعد هذا كيف يستطيع ديمترى أن يجد رزقه فى البلد . إن الأهالى كالطفل يبلل النقود فى دمية يلهو بها ويتحكم فى حركاتها ويظهر قوة ساعده واستبداد ارادته بتهشيم رأسها . كذلك هم فى حاجة إلى شخص يهزءون به ولا يستطيع أن يهزأ بهم فتشعر

أنفسهم بأنها تتمتع فعلا بالمميزات الخليقة بجنسيتهاو الحاصة بطبقتها الإجتماعية .....

تقع قهوة ديمترى التي سأتخذها نموذجا لهذه القهاوى المتشابة في بلد صغير من بلاد مديرية الغربية يضمها النيل إلى صدره الرحيب غير حاقد على هؤلاء الناس الذين يشقون لحته و يمتطون ظهره بفلكهم سعياً إلى الأسواق في المدن والقرى. ويغسلون أجسادهم ويزيلون صدأهم ثم بعد ذلك يهملون عبادته التي طالما ألفها من أجدادهم الأقدمين.

ودعمرى طبعاً رجل يونانى لا ندرى متى جاء إلى مصر أو لماذا اختار هذا البلد دون سواه ، والظاهر أن لهؤلاء الناس قدرة على التشبث عكامهم فى بلاد غربتهم لا يبرحون .

وهو رجل طيب القلب ، غير كبير المطامع به شيء من الغباوة الممزوجة بطيبة ، لا يزال رغم إقامته الطويلة فى مصر ينطق بكلماته في لهجة رومية ، فإذا أنصت له زبائنه استغرقوا فى الضحك وطلبوا منه إعادة بعض كلمات يستعصى عليه نطقها ...

وديمترى قد أقبل على الشيخوخة فثقلت حركاته وقل نشاطه ، ولذلك فإن زوجته تساعده فى أعمال لا تنتقل بين الزبائن بل تظل محتفية وراء الستار الحشبى مهمكة فى إعداد (المتريووالميوليجي ) فإذا مال ديمترى على الحالس يسأله ما طلبه أجابه (واحد متريو) فإنه ينادى بهذه الكلمة بصوت هادىء وبلهجة تختلف عن لهجات هؤلاء الحرسونات الذين يصرخون بطلبات الحلاس بكلات يونانية

طويلة ذات وقع رنان ... أما ديمترى فإدام ينادى زوجته فها حاجته للصريخ والأمر ؟ هو يكلمهاكأنهما فى منزلهما كما يحدث الزوج زوجته فى شئونهما الحاصة .

. . . . . . .

إذا أقبل ( المغرب ) تبتدىء الزبائن فى الاتجاه لقهوة دعمرى وأول من يبكر فى المذهاب حضرة العمدة هربا من الانصات لشكاوى النساء وقضايا مضارباتهن . وكل و احدة تحلف برأسه وتهم بتقبيل رأس غرعتها ...

إذا رآه ديمترى لم يسأله ما طلبه . بل ينطق بلفظ رومى فى لهجته المملوءة بالطيبة ثم يعود بعد هنيهة حاملا (شيشة ) بللورية يلخن منها العمدة فيتوه فى أفكاره وهو ينصت لقرقرة الماء ثم ينفث اللخان من فمه ويحدق فى سحائبه شاعراً أنه يزيح بذلك عن صدره عبئاً ثقيلا .....

ثم يتلوه معاون الإدارة فينتحى ناحية سرعان ما يجتمع فيها مغاون البوليس وطبيب المركز الذى يطلب عشاءه مبكرا ولا يرضى بغير (البيض المقلى) وقليل من الحين. (وإلا فما قيمة نصائحه لحميع مرضاه -- اتعش عشاخفيف! فاهم!) - ثم يأتى حسن أفندى مكاتب إحدى الحرائد ينصيد أخبار الموالد والأفراح والماتم ثم يقبل حسن سلامة.

وحسن سلامة وجل متوسط القامة قد بكرت ناصيته – التي لا محجها طربوشه الماثل إلى الوراء فوق قمة رأسه – في المثيب . وله

عينان (عسلينان) تبعثان إليك معانى كثيرة من الطيبة وهدوء النفس يعكره فى بعض الأحوال . ألم ظاهر إذا ضاقت به الحالة المالية . فهو بتاجر فى الملابس الداخلية . ثم يقوم لجمهور الموظفين والأهالى بقضاء جميع حاجاتهم التى لا توجد إلا فى طنطا والأسكندرية ، فيسافر لأحداها كل يوم فى مقابل أن بقتضى منهم شيئاً زهيداً فوق الشمن ، ولذا فإن لحسن سلامة اشتر الد فى السكة الحديد ومن هنا كان معروفا لدى أهالى البلد بلفظ و احد هو (الأبونيه . ) فيسأل أحدهم الآخر (هل رأيت الأبونيه ؟ ). وهو فوق هذا محبوب لايسبب لنفسه عند أحد الناس كراهية أو ضغينة .

إذا و صل (الأبو بيه ) الى قهوة (دبمترى ) سلم على الحميع بصوت مرتفع فأجابوه بتحبة باشة وقد يسمع من نواح كثيرة (أهلا وسهلا بإأبو على 1)

ولا يستقر به المقام حتى يأتى له الخواجة ديمترى بالورق فيجلس أمامه رجل اعتاد أن يلعب معه كل ليلة . ويتحفز كلاهما للعب . وربما نشط بعض الحاضرين الى مشاركتها فى لعبها فينضم لهما اثنان آخران مشهوران بمقدرتها فى هذه اللعبة حتى يكون اللعب (حاميا) والنفال عنيفا .

يجلس الأربعة حول منضدة فى وسط القهوة وتحت (الكلوب) الوحيد بها . ثم يبتدىء سلامة فى تقنيط الورق بحركة سريعة تدل على خبرة تامة ثم (يفرقه ) أربعة أربعة وهو يمازح من معه .

وفى أول الأمر يجذب (الأبونيه) بعض الحاضرين إلى مشاهدة اللعب فينقلون مقاعدهم .واره وكلهم يتحزبون ضد خصمه، فإذا تقدم اللعب وعلا صوت (الأبونيه) من (انزل بالعشرة ... هات الدوه .. ياعين عليك ولد ابن حلال ... بصرة .) جذب معظم الحاضرين بالقهوة حتى تصبح بجلاسها متركزة على شخصية (الأبونيه) الذي يقود أبصار الحاضرين . وهم يتتبعون بشوق وشغف حركات إنسان عينيه في دهشته العصبية وقد أنحدته حدة اللعب وتدور على شفاهم ابتسامة خفيفة لا ينتبهون لها ولا تفارقهم طول الوقت و يختني عندند لدى كل شخص متاعبه وآلامه .

بل وآماله وتنحصر حياته في الوقت الراهن يقضيه في لذة و نسيان . إذا ساعد الحظ (الأبونيه )انقلب بالتأنيب والتبكيت على خصمه مكيلا له الاستهزاء والاحتقار (انت تعرف تلعب . مين اللي علمك . روح اتعلم ياشيخ .. ما بقاش الا نلاعب عيال .. )

وألفاظ الابسهزاء هذه ضرورية فى لعب الشرقيين كالتوابل فى طعامهم لا محلو لهم بدونها ..

وأنت إذا دخلت إحدى المنتديات الكبرى بالقاهرة مثلا . وجلت معارك كبرى تدور داخلها فى صفين من الناس يجلس أحدهما قبال الآخر . . يلعبان (الطاولة ) فكأن بينها خصومة شديدة لا يكتفون بضجيجهم بل تحتم عليهم أصول اللعبة (أن ينقلوا الحجر) بقوة . وقد تجد أحدهم يرفع ذراعه إلى أعلى ثم يضع الحجر فى مكانه كأنه يلق

مسارا . وإذا سرت بجانب صف منها سمعت ألفاظ الاستهزاء من واحد ووجدت وجوما من آخر بحسب ما إذا كان غالبا أو مغلوبا .

يظل (الأبونيه) في مرحه ونشاطه وهو يكيل الاستهزاء لخصمه حتى بجد نفسه فجأة أمام (الأرض) وقد أتى عليه الدور في اللعب وليس في يده إلاورقتان سبعة وعشرة... عند ذلك يتريث وينقل إحدى الورقتين مكان الأخرى عدة مرات ويكد ذهنه ليتذكر كم ورقة من العشرات أو السبعات (نزلت) في الأرض.

ويرتعش إنسان عينيه في رعشة عصبية حاثرة ويأخذه الوجوم ويقلب نظره في وجوه الحاضرين كانه يستطلع في نظرتهم قدره المحتوم .. سبعة أو عشرة ؟ هذه هي المعضلة الهائلة التي يرزح تحتها فكر (الأبونيه). ولا شك أن دقات قلبه تزداد وأن الدم يتصاعد إلى رأسه مندفعا ... ذلك لأنه لا يلعب لقضاء الوقت بل اشباعا لشهوة التغلب على الغير. ثم هو لا يرضى لنفسه بالانهزام بعد أن طبقت شهرته أرجاء البلد . ولا يقبل أن يدور الحدبث في القهوة يومين متتالين بذكر هز عته المنكرة ....

و بحركة وجلة مستريبة يضع (الأبونيه )السبعة على المنضدة، وعندماً يقفز خصمه من مقعده ويقبل ورقة فى يده بصوت مرتفع ثم يلقيها على المنضدة قائلا (بصرة!)

فينقلب الموقف . يصمت الأبونيه ويصفر وجهه وتقل قيمة ألعابه من الوجهة الفنية تحت تأثير الانهزام ويبتدىء خصمه في إسماعه التبكيت والاستهزاء قائلا ( فالح جدا .... ومشطر من الصبح أيوه أستنى لما تغلب .. العب العب واحنا نشوف!! )

و (أبو على ) يعدر جلا طيبا مجدا في عمله لا يعرف رياضة و احدة ولو أن أحدا من الناس قال له: « إنك لا ترتاض كل ليلة بلعب (الورق).. لما صدقه ، ولكن هذه رياضة تفيده فتجدد دمه وتنسيه همومه و تربيح عقله و هو يقضى ، إذا كان مستريح البال والحظ، وقتا طويلا في اللعب وقد يلعب حسن سلامة عشر (عشرات ) في ليلة و احدة يخرج منها كلها غالباً لحميع المتطوعين لمقارعته!

.

يصل بائع الحرائد فتتلقفها الأيدى. وهناك زبائن خاصة لها غرام شديد في قراءة الحرائد وكل كلمه فيها ، فإذا قرأ أحدهم في جريدته أمسك بتلابيب زميل له سيء الحظ فيسر د عليه كل الأخبار التي قرأها مع أن هذا الزميل البائس بكون قرأهامشله وعلم بها ولا حاجة لديه في الاستماع لها. ولكنه لا يجد غرجا من هذا الموقف الحرج سوى أن يسرد لغر بمه بعد أن ينهى من قصصه وأخباره كل المعلومات التي نسبها وقد يكرر ما قاله زميله وبذلك يكيل له بكيله.

وقد يتركان القهوة وجلاسها ويهبان في حل لغز من الألغاز التي هي بلاء الحرائد الأسبوعية هذه الأيام. فيقرأ أحدهم (ما هو اسم ثلاثي بدل على صفة من صفات العظماء، فإذا قرأته مقلوبا فهو من مستلزمات الطعام )

فیخرج من جبیه قلما رصاصا – و هؤلاء الناس بحرصون علی أقلامهم استعداداً لطواریء الألغاز! وعلی هامش الحریدة یکتب تحت الأرقام ۲ می بتریث قلیلا و یقول - قبل تبقی لین ... فیکتب تحت الأرقام (ن . ب . ل ) .

ثم يستمر (ثانيه وأوله وثالثه فعل بمعنى أرى بسرعة) فيقول (نبل ؟)ويكررها حسب الأوزان المختلفة تارة بالضم وأخرى بالحزم فلا تنفع معه . فينتقل إلى ناحية أخرى من هامش الحريدة ويعاود كتابة الأرقام من جديد ويكتب (ش . ر . ف )ويقول (شرف )!

وهو فى انهاكه نسى أن زميله يكد ذهنه بدوره فى اكتشاف هذا اللغز ويكون الحظ قد ساعده فبمسك ذراع الآخرو بصوت يكاد يبع يقول (آه ! حلم يبتى ملح ولمح ... )ثم يرمى القلم ويريح طربوشه عن رأسه و يميل فى مقعده بينما يقلب زميله فى صحائف الحربدة محاولا بذلك اخفاء غيبته وقد امتلكه سرور وخيلاء وشعور بلذة الانتصار..

( جريدة السياسة ٢٢/١٢/٢٢ ص ٣)

مَن المجنون؟



نشأ محسن أفندى بن عبد المطلب بين عائلة شهيرة بذكاء أفرادها وحدة أذهامهم - وفى الرقت نفسه - بقصر أعمارهم ، فهم لا يتجاوزون تمام العقد إلثالث حتى تذوب أجسادهم فجأة تحت تأثير خفى وبغير مرض معروف .

وكان يعيش وحيدا مع أمه العجوز ومعمدا على ايراد صغير يمكنه – فىجهده وتقتير – من الاستمرار فى دراسته بمدرسة الهندسة وعسن شاب قارب الخامسة والعشرين طويل القامة ، ضامر البطن له جبهة مرتفعة فوقها شعر يضرب إلى الصفرة طويل الأنف دقيقها .

آما عيناه فواسعتان ، شديدة المسواد والبريق لها حركة سريعة تنبعث منهما كهرباء غريبة . وقد تختلج عينه في بعض الأوقات إختلاجا عصبيا . وهذا في أوقات غضبه وعندما تتملكه حيرة تضايقه ولعلة كان أكثر فرد في عائلته ذكاء ، وأشدهم توقدا فهو خفيف الروح ، حلو النكتة ، شهى الحديث ، يعلم عنه كل زملائه مهارته في حل المسائل العويصة التي تستعصى عليهم ، دون أن يكد ذهنه من أجلها أو يتعمق في التفكير . إذا رأيته لم تلبث أن تعتر ف بأن هناك قوة خفية نوزع المواهب والعقول . وأن الشخص يولد فلها يجد نفسه معلق الذهن أو شعلة من بين نار وليس هو - على الحالتين - الذي أدار المفتاح أو شعلة من بين نار وليس هو - على الحالتين - الذي أدار المفتاح ذكاءه .

بعد أن قال محسن شهادته بتفوق عين في وظيفة بدمياط. وعندما حل بها وجد نفسه غريبا لا يعرف أحدا . ولكن سرعان ما التفت حوله القاوب فكثر أصدقاؤه وان بني له شعوره بأنه لم يخلق ليعيش بدمياط وأن موطنه القاهرة ولا يرضى بغيرها بدلا .

وعندما أقبل شناء دمياط ببرده القارص وأمطاره الغزيرة ، لم يقو جسم محسن على نحمل رطوبة الحو . فأصيب بحمى التيفوس قأقعدته الفراش و قتا طويلا انتابه فيه هذيان وغيبوبة طويلة ولكن شبابه تغلب على المرض فقام . فإذا هو شخص آخر غير ما كان . إذ قام نحيفا مهزولا يكاد ينكنيء إذا سار من شدة ضعفه . وترتجف ركيتاه

وترتعش یداه . وسواد عینیه ینطفی، فأصبحنا غائرتین و جفت شفتاه واصفر و جهه و انطبق شدقاه

وأصبح محسن ــ رغم أنه كان يسترد قواه شيثا فشيئا ــ شخصا سريع الملل لا يقوى على الانصات لحديث يطول وتفزعه أقل ضجة وتثير غضبه وتأففه

وكثيرا ما أطال التحديق في الحو وهو تائه الذهن مشرده ثم يهض ويتاًوه بآهة يودعها تأففه و تبرمه من الحياة .. ثم يصبح فجأة – وبدون سبب واضح – شخصا ثر ثارا كثير الضحك مرتفع الصوت عالى الضحكات .

ولعل أغرب ظاهرة بلت فيه أنه كان إذا تحلث ينتقل من موضوع إلى آخر دون ترابط أو سبب ودون أن يشعر هو بهذا الانتقال .

و أخذت هذه العوارض تزداد حدة حتى خطر لإخوانه الموظفين خاطر كتموه ولم يستطيعوا التصريح به لحبهم له وإشفاقهم عليه وأملا منهم أن يزول ما به بعد أن يسترد قواه وعافيته .

ولكن محسن تطرف في أعماله وأصبحت له تصرفات شاذة .

إذ لما أتى وقت مساحة الأرض و كان الزمن صيفا رأى أنه من السخف أن يشتغل بالنهار فى هذا الحر الشديد، وعزم على أن يكون عمله بالليل – فكان إذا أتى قرية أمر أهلها فخرج له كل من يملك

فانوسا وساروا معه وهو يمتطى صهوة حماره يغنى تارة ثم يخطب فيهم تارة أخرى .

و دعى مرة إلى الشهادة أمام المحكمة في حادثة قتل وقعت أمامه فرأي الحمهور يدفعه بالمناكب فوقف قباله القضاه وأمام المحامين يسألونه أسثلة بدت له تافهة فتضايق وقطب جبينه . وأكد للمحكمة أنه رأى القاتل يضرب ، ولشد ما كانت دهشته عندما سمع القاضي ينطق بالبراءة . وعلم بعد ذلك أن القرار بني على أن (حيث انه لم يقم على النهمة دليل راجح فأقوال الشاهد الأول (وهو محسن) متضاربة مضطربة و تعارضت مع أقوال الشاهد الثاني . . . و لذلك عندما أوى إلى منزله لم ينم وفكر طويلا في هذه الحالة السيئة . وفي الصباح كان قد أتم خطابا مكونا من عشرين صفحة أوله ( تقرير مرفوع من عسن عبد المطلب إلى معالى وزير الحقانية بمشروع تعديل نصوص قانون العقو بات،) و كان مما فكر فيه أن تكون الحلسات كلها سرية لأن الحمهور يحدث ضجة تشوش على القضاة وتثير أعصابهم دون أن يشعروا وتجعل أحكامهم مضطربة من تأثير الحو المملوء بالضجيج الذى يعيشون فيه وأن يمنع المحامون من عملهم لأنهم يقلبون الحقائق بألفاظهم وخطبهم الفارغة . وأن القضية إذا كان بها محام فلا بد أن يحترس القاضي منهُ ويراقبه ليعلم محاولاته في التغرير به

و بعد أسبوع و احد إذ هو بمر فى بعض الأراضى المملوكة لوزارة الزراعة والأوقاف رأى النبات مريضا والاهمال ضاربا أطنابه فكاد

عسك بتلابيب أحد الفلاحين يضربه . وسهر ليلة أخرى و فى الصباح كان قد أنم ( تقرير مرفوع من ... إلى صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء بشأن إلغاء وزارتى الزراعة والأوقاف وإضافة عملهما إلى وزارة الحربية ) .

وكتب (مذكرة ايضاحيه) قال فيها أن في مظاهر اللولة المصرية متناقضات كثيرة . والحيش المصرى كافة من جنود وضباط لاعمل له لأن الغرض من الحيش الحرب ، وحيث أننا لن تحارب أحدا فلا لزوم للجيش ولايبتي بعد ذلك مبرر لوجودهم وصرف مرتباتهم الطائلة وأكلهم محاناً من خزينة اللولة ، ولذلك فإنه يجب تشغيلهم في الأراضي البور وأراضي وزارتي الأوقاف والزراعة .

وقال فى فوائدهذا المشروع إن العزبة القذرة ستصبح معسكرا نظيفا وأن الحولى سيكون يوزباشى أنيقا ، وتنقلب المدافع بسهولة إلى عاريث ، وتصدر الأوامر إلى الفلاحين بالبورى من الحولى . وبذلك يسير العمل بانتظام ولا يهمل الفلاحون من الجنود فى عملهم لأن القانون العسكرى يطبق عليهم .

وعلى ذلك كانت المادة الأولى في القانون هي :

المادة الأولى. تهدم جميع العزب الكائنة في مصر سواء بالوجه البحرى أو القبلي لقذارتها وقلةالضوء فيها وكثرة البق والبراغيث، وتهدم جميع الثكنات العسكرية في العاصمة والمدن وتنقل الحجارة والدبش

إلى أراضى وزارتى الزراعة والأوقاف ويبنى فى كل ألف فدان ثكنه واحدة . . . .

المادة الثانية - يلغى القانون العسكرى الحالى ويستعاض عن جرائم التسليم للعدو والإهمال بحسن الضبط والربط بجرائم التأخير في الحرث والرى والإهمال في تنقية الدودة . .

المادة الثالثة ـ يكون فى كل ثكنة برج عال يقف فيه اليوزباشى الخولى ليصدر أو امره بالبورى إلى جماعة الجنو دالمنتشرين الأرض . .

ثم لما رأى أنه صاحب مشروعين كبيرين قور أنه يتم اقتراحاته فسهر ليلة أخرى وفى الصباح كان قد أنم لا تقرير مرفوع إلى صهاحب اللمولة رئيس مجلس الوزراء بإلغاء المحاكم الشرعية وإضافة أعمالها إلى وزارة المعارف)

وملخص اقرراحه أنه بجب على كل رجل أعزب، أو امرأة عزباء أن تقدم إقرارا بذلك إلى وزارة المعارف التى تعقد فى كل ستة شهور امتحانا للذكور وآحر للنساء فإذا ظهرت النتيجة أجبر الأول فى الناجحين للى تزوج الأولى من الناجحات والثاني من الثانية وهكذا ..

وقال إن من فوائد هذا المشروع القضاء الأخير على طائفة (الخاطبات) وأن الحظ سيخرج بتانا عن الزواج الذي يجب أن نصونه عن التلاعب الحاصل الآن. وأن التزاوج سيتم بين القرناء ولايغبن أحد في نصيه فتقل الشكوى ، وينتج نسل منتظم يعتمد على وراثة صحيحة .

ولكنه بعد قليل لاحظ أن مشروعه ناقص فأرسل إلى رئيس الوزراء عطاب يكمل النقص وأخره أن يجيز عقد ملحق للساقطين . وأن الذين يسقطون في الملحق يوضعون تحت المراقبة ولا يسمح لهم بالسهر بعد السابعة مساء (هذه هي الطائفة التي بجب على الحكومة مراقبتها لأنها هي التي تعيث فساداً في المنازل وتحرض النساء على الفجور وليست هي طائفة المنشردين الذين تهتم بهم الحكومة على حقارة شأنهم وتفاهة قيمهم فتسخر لهم العمد والبوليس ليراقبوهم في حركاتهم وسكناتهم )

وأخيرا كاد محسن أن ينقطع عن عمله . وسر لتغيبه هذا جميع الموظفين لأنهم وإن كانوا يشفقون عليه فإنهم أصبحوا مخافونه ويرتعبون من نظراته وحركاته . وكل الناس ترتعب من المحنون ولو كان أهدأ الناس وأطيبهم قلبا .

وكان محسن ممتطى جوادا له ويسبر فى الأطيان ، وسواء ما كان مملوكا منها للحكومة أو للأفراد ، ويأمر الفلاحين الذين أصبحوا لا مهتمون به ولا بأوامره بأن يعتنوا بالأرض ، وكان من تأثير ذلك أنه أصبح يعتقد أنه هو المالك لهذه الأرض الشاسعة بل انه ممتاز على هذا المالك المتغيب بالقاهرة والذى لا يرى أملاكه إلامرة واحده فى عمره ، بل مماذا يفترق هو عن المالك ؟ إنه ممتع نفسه مهواء الأرض ويسير فيها ويتعهدها وكل شخص يستطيع أن يكون أكبر مالك في العالم إذا ارتفع عن سخافات الناس وترهاتهم في اغتصاب الأرض

ورأى أن الأرض كلها إنما خلقت ليمتع بها . وكل شخص يستطيع أن يتمتع بها ولا يمنعه من ذلك قانون سخيف ورثناه عن جدودنا السارقين المغنصبين ...

ثم تملكه قلق شديد . ماذا يفعل مهذه الأطيان كلها ؟ .. وأخيرا قرر أن يهمها إلى طلبة مدرسة الهندسة لأنهم أحق الناس بتفهم مقاييس الأرض واتساعها . فكنب خطابا إلى ناظر المدرسة يخبره فيه بأنه عزم على أن يهب المدرسة كل أطيانه (البالغ قدرها ألف فدان عا فيها من المنازل والعزب والمحازن والاصطبلات والأجران والمحاريث والطلمبات والمواشي من كافلا أصنافها ....)

ولم ينتظر ردآ . وبعد أسبوع واحد خطرت له هذه الفكرة من جديد لأنه نسى كتابة الحطاب الأول ونسى أنه فكرفيها من قبل . والغريب أن خطابه الثانى كان صورة تنطبق على خطابه الأول . كلمة أمام كلمة . وسطر آ بسطر .

وكان بعد ذلك يرسل فى كل أسبوع خطابا بهذا المعنى إلى ناظر المدرسة .

لم يبق أمل فى شفائه . ولم يبق أمام رؤسائه إلا أن يخبروا الوزارة فى القاهرة فصرحت له بأجازة مرضية طويلة ، ، وأشارت بإرساله إلى مستشفى الحجاذبب ( بالأورليك ممرة ... ) ولما كلف رئيسه أحد

الموظفين بتبليغه هذا القرار امتنع ، وأبى كل موظف آخر أن يفاتح عسن فى هذا الموضوع ... من يجرؤ أن يذكر له سيرة مستشفى المحاذيب ؟

وأخذ محسن يزداد فى (تنكيته) مع الموظفين و بمازحهم ويصحب كل كلمة بلطمة منه على كتف محدثه ...

وكان قرار الحميع أن تنفيذ أمر الوزارة أصبح لا مفر منه ، بل مجب أن ينفذ بسرعة ..

وانتهز رئيسه (الذى كان لا يطمئن على نفسه طالما صوت محسن المرتفع يرن فى أذنيه) فرصة غيابه وجمع إخوانه معه وتشاوروا فى الأمر ولبئو ا منعقدين ساعات طويلة قرروا بعدها أمرأ وخرجوا وابتسامة صفراء لعينة لا يبعثها إلا الخوف تدور على شفاههم.

وفى اليوم التالى عندما جاء محسن طلبه رئيسه ، فاما دخل عنده أجلسه على مقعد وقال له (إننى أعلم أنك طيب القلب وتشفق على المساكين وأنا قررت أن أكلفك بمأمورية دقيقة وأرجو منك أن تكتمها ولا تذكرها لأحد كان !

هذه المأمورية هي أن زميلك المسكين داود أفندي أصيب بنوع من الهستريا . وقد كلفتنا الوزارة أن نرسله إلى مصر حتى يتسلمه مستشفى المحاذيب . ولكني رأيت من عدم اللوق أن نفاتحه في الموضوع صراحة وعزمت على أن أرجو منك لأجل خاطره وصداقتك له — أن تصحبه معك إلى مصر وفي المحطة ستجد عمال المستشفى في انتظاره..)

فقطب محسن ــ وسعل سعالا خفيفا وظهر التردد فى نظرته فاختلجت عينه ثم طفق يسأل رئيسه (وكانت بد الرئيس ترتعش أسئلة كثيرة.

- لم ألاحظ على داو د أفندى شيئا ؟
  - هل جنونه هادیء ؟
- ــ وماذا أفعل لو هاج مني في الطريق ؟

ثم أصابه نوع من الذهول وكأنه يذكر أموراً بعيدة في الماضي وهذا ما كان يدور في ذهنه فعلا فإنه أخذ يجهد نفسه في تذكر حوادث حصلت من داود أفندي . فتذكر أنه ذات يوم أوقف عمله وارتبك وسأل جميع الموظفين عن نظارته مع أنها فوق أنفه وعند ذلك وضع محسن ذراعه على حافة مكتب رئيسه وأسند رأسه عليها واندفع في ضمحكة عالية طويلة . وكان الرئيس يرتعش وكاد يخرج من الغرفة لأن أعصابه اضطربت فجأة لدى سماعه هذه الضحكة .

ولما عاد محسن إلى مقعده ظهر الجد ومظاهر الاهتمام على وجهه وحركاته . فكانت أوامره ( للحاجب ) مملوءة قسوة وشدة . وأكثر من تعهد ربطة رقبته وطربوشه . ثم يرسل نظرات جانبية طويلة ونلمع عيناه بها ، إلى حيث يجلس داود أفندى . وأخذ يراقبه كيف يحرك رجله حركات صغيرة كمن يضبط نغما موسيقيا يغنيه سرا . ثم انتقل بجانبه فجأة ووضع يده على كتفه وقال له في لهجة محلوءة بالطيبة .

- \_ هل تحضر معى الفسحة عصر ؟
- ــ لماذا ؟ وما دخلك أنت فى ذلك ؟

فقال محسن وقد ظهر على وجهه المجهود الذى يبذله ليتقن (بلغه) وهو مجهود من يدارى عن المحنون اعتقاد محدثه فى جنونه. وهو ليس بالأمر السهل الهين فى نظر محسن .

ــ لا لشىء سوى أنى أعلم أنك لم تزر مصر منذ مدة طويلة وأنى مسافر هناك فأحببت أن نكون سويا ، فلهاذا تغضب ! فزمجر داود أفندى ونظر له ثم قال :

- ــ حسن .. ومتى ترغب أن تسافر ؟
  - ــ إذا أردت فالآن حالا .

نهض داود معه . فوضع محسن ذراعه فى ذراعه كجندى يقود مجرما وقبل أن نخرج من الغرفة أدار رأسه لباقى الموظفين ونظر لهم نظرة تنم عن شدة فرحه بانتصاره وسروره باتقان الحيلة وذكائه ومهارته.

جلسا ، أحدها قبال الآخر فى القطار . لا تفارق نظرة محسن الدقيقة اللامعة حركات داود . فهو منتبه لأقل حركة تبدو منه . حاول داود أن ينظر من النافذة فمنعه محسن بقوله .

كن عاقلا معي ولا تنظر من النافذة . ا

ثم تذكر أنه ارتكب بقوله هذا غلطة كبرى وأنب نفسه وراح يشرح لداود معنى كلمته من أنه من الحجازفة أن ينظر المرء أثناء سير

القطار من النافذة ثم انزوى محسن فى ركن المقعد آسفا مغضبا من نفسه وهو يقول سرآ: لن يجد أمامه شخصا غيرى يسوق جنرنه عليه ... )

كان داود أفندى رجلا طيبا . رضى أن يلعب هذا الدور مع محسن لحبه إياه . ولكنه رغم تألمه الشديد لموقفه هذا كان يكتم ضحكات كثيرة و محاذر ألا يلتى نظره بنظر محسن حتى لا يتلمس به معانى السخط و الاحقار لأنه يلهو به ويلعب به كما يلعب الرجل بالطهل الصغير . في حين أن محسن كان يعتقد أن داود يهرب بنظر اته لأنه خائف منه وأن هذا الحوف دليل على جنونه .

وصل القطار إلى المحطة فقام محسن نشطا مسرورا لأن مأموريته انتهت بسلام وأسرع إلى القبض على ذراع داود قائلا له (الزحام شديد فلنكن شويا ) ثم نزلا . فرأى محسن وجوها كثيبة تنظر اليه وملت نحوه عشر أيد قوية وقبض عليه بينا كان داود مطلق السراح.. في هذه اللحظة فقد عسن منطقه — ان كان له منطق وكادت رأسه تلتهب تحت تأثر فكرة واحدة (هل هؤلاه الناس كلهم مجانين فيقبضون على أنا ؟)

ولكنه أخذ يصرخ فجأة ( المحنون أهو المحنون أهو ، مش أنا !) فكان هذا أكبر دليل للن جمهور المتفرجين وموظفى المستشى على جنرنه . ثم ألقود في عربة وسارت به وهو مقيد يبكي غيظا وحنقا ويصرخ ( بامجانين يامجانين ! ! ).

( جريدة السياسة ، ١٩٢٧/١/١٤ من ٣ ) ٠

## فہرس

| الصفح |   |   |   |   |   |   |   |   |                  | الوضوع       |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|--------------|
| ٥     | • | • | • | • | • | • | • | • | •                | مقـــدمة     |
| ۱۳    | 4 | • | • | • | ٠ | • | • | • | •                | البوسطجى     |
| ٧٧    | • | • | • | • | • | • | • | • | i                | قصة فىسسج    |
| ١٠١   | • | • | • | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | •                | أبو فودة     |
| 180   | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | (*)              | حيساة لص     |
| 129   | ٠ | • | • | ٠ | • | • | • |   | <b>(★</b> ) .    | قهسوة ديمتري |
| ۱٦٣   | ٠ | ٠ | • | • | • |   | ٠ | • | ( <del>*</del> ) | من المجنون ؟ |

<sup>(4)</sup> هذه القصيص الثلاث تنشر في هذه الطبعة الأول مرة •



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٢/١١٤٠٥

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

I.S.B.N 977-01-3632-8



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

. ۳۰۱۰ قرش

مطابع الهيثة المسرية العامة الكتاب